خلال عهد ملوك الطوائف القرن الخامس الهجري الموافق الحادي عشر الميلاي

<u>وران</u> المطبوعات الجامعية

http://albordj.blogspot.com

مدونة برج برفوعات عزوز

# القوى المغربية في الأندلس

خلال عهد ملوك الطوائف القرن الخامس الهجري الموافق الحادي عشر الميلاي



حيولن المطبوعات الجامعية المعيد المعيد المعيد المواتية المركزية - بن عنون - المواتية

ء ريوان المطبوعات اكامعية: 35 - 91

Codification: 4.07.2690

#### بسيم الله الرحين الرحيم

#### ـ الــمــقــدمـــة ــ

عالجت في بحثي دور البربر في احداث الاندلس، من أواخر القرن الرابع الهجرى الى اقصى القرن الخامس الهجرى الموافق للقرنين الميلاديين العاشر والحادى عشر وقد وقع اختيارى على هذا الموضوع للعوامل التالية:

- ١ ــ ١ همية الدور الذي لعبه البربر في الاندلس.
- ٢ ــ انتماء هذا العنصر الى المغرب، وبالتالي فاعماله تعد جزء من تراثنا
   المغربي الذي يجب الاهتمام به والمحافظة عليه،
- ٣ ــ ضعف الاهتمام بهذا الموضوع من طرف الموخرين المسلمين المعاصرين •

وقد قسمت بحثي الى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، واعطيت في الفصل الاول للمحة عن هجرة البربر الى الاندلس، واما كن استقرارهم هناك وتعاظم نفوذهم السياسي والعسكرى خاصة في عهد محمد بن أبي عامر، كما اشرت الى انهيار الخلافة الاموية في نهاية القرن الرابع الهجرى، وانفراط عقد الاندلس شم انقسامها الى ما يسمى بعصر ملوك الطوائف، وقد لعب البربر في ذلك كله دورا لا يستهان به، ولتمكين القارئ من اخذ فكرة واضحة عن البربر واماراتهم ذكرت بايجاز الامارات العربية وقمنظية التي كانوا يتعاملون معها، ثم انهيت الفصل بلمحة خاطفة عن أوضاع الأمارات المسيحية التي كانت بصدد جمع شملها وتحقيق وحدتها لطرد المسلمين من شبه جزيرة ايبريا،

وخصصت الفصل الثاني لدولة بني حمود التي كانت تستقطب البربر في الاندلس سواء أثناء تمركزها بقرطبة أو بمالقة، وعندما استفحل ضعفها وضع

باديس بن حبوس وهو أمير زيرى كان يحكم أمارة غرناطة وقتذاك ــحدا لهذه الدولة باستيلائه على مالقة، ثم ضمت أمارة أثبيلية العربية اليها ما تبقى منها •

وتناولت في الفصل الثالث امارة بني زيرى بغرناطة التي اسها زاوى بن زيرى، وكانت على جانب كبير من القوة خاصة في عهد باديس بن حبوس (٢٨١ – ٤٦٥هـ / ١٠٣٧ – ١٠٣٧ ما الذى احبط محاولات العامرين حكام المربة – وبني عباد حكام امارة اثبيلية – لنيل من دولته لذلك اقتنع الجميع بمالمته، غير أن حفيده عبدالله ابن بلكين الذى خلفه في الحكم لم يكن في مستوى المسوء ولية الملقاة على عاتقه، وفي عهده قضى المرابطون على امارة غرناطة الزيرية، كما ذكرت في نهاية هذا الفصل اهم البيوت البربرية الاخرى التي استقرت بمدن واقاليم جنوب الاندلس،

اما الفصل الرابع فقد خصصته لامارتى يطلبوس وطليطلة، وقد أسس الاولى بنو الافطس بفرب الاندلس، واشتهروا بحبهم للعلم فغص بلاطهم بالعلما والادباء والشعراء، وقد خاضوا غمار حروب عديدة ضد المسيحيين الاسبان، وضد الامراء المسلمين المتاخمين لهم ــاما الثانية فقد اسسها بنوذى النون في الثغر الاوسط فكانت درعا قويا للمسلمين بالاندس لذلك كان سقوطها بيد الفرنسو السادس ملك قشتالة (٤٧٨هم/ ١٠٨٥م) بداية لنهاية المسلمين بالاندلس،

ثم تناولت في الغصل الخامس سقوط الامارات البربرية وغيرها بيد بربر لمتونة المرابطين الذين استجد بهم أمرا الطوائف على أثر سقوط طليطلة بيد الاسبان المسيحيين، وبعد الانتصار الكبير الذي حققه المسلمون في الزلاقة (١٠٨٦هـ/١٠٩م) قرر يوسف بن تأشفين تصفية الامرا المسلمين لانهم سبب الدا الذي نخر عظام مسلمي الاندلس، ثم خلصت الى القول سفي الخاتمة سال البربر قد أدوا دورا رائعا في صنع الانتصارات العسكرية خاصة في عهد محمد بن أبي عامر القوى الشخصية، وعندما انهارت الخلافة الاموية، استغل البربر قوتهم العسكرية، وتفاقم الوضع السياسي ليواسسوا امارات مستقلة برزت على جميع الاصعدة سياسيا وعسكريا وثقافيا،

واعتمدت في كتابة بحثي على مجموعة من المصادر والمراجع الهامة التي يمكن تُصنيفها الى المجموعات التالية:

#### ١ ــ المصادر الاندلسية:

وهي معاصرة للاحداث في معظمها ككتابات الامير عبدالله الزبرى، والضبي، والحميدى، وابن بسام الشنتريني، والفتح بن خاقان، وابن الخطيب، وابن الابار، وغيرهم،

وقد استفدت من مذكرات الامير عبدالله الزيرى المسهاة "كتاب التبيان" الذى كتبه بمنفاه في اغمات قرب مراكش ــ في كتابة الفصل الخاص بالدولة الزيرية، فهو يتضمن معلومات دقيقة حول هذه الدولة، غير واردة في المصادر الاخرى خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الاخيرة من عمرها اي فترة حكم الامير عبدالله، وقد اسهب الامير في الحديث عن اسباب سقوط غرناطة بيد المرابطين، وزحفهم نحوها واوضاع المدينة قبيل استسلامها، مشيرا الى سياسة التردد التي سادت القصر قبل اتخاذ القرار الخطير القاضي بتسليم المدينة للمرابطين، ثم اطنب في وصف عملية التفتيش والاستجواب التى تعرض لها الامير عبدالله وأمه على يد الجيش المرابطي قصد استصفاء اموالهم وذخائرهم، الامير عبدالله وأمه على يد الجيش المرابطي قصد استصفاء اموالهم وذخائرهم، تلب سوقهم الى اغمات حيث قضيا بقية عمرهما هناك كما قدم الكتاب لمحة عن تاريخ الدولة الزيرية منذ توجه زاوى بن زيرى بن مناد الى الاندلس واستقراره بغرناطة، وعهد باديس بن حبوس الذى يعتبر أقوى مرحلة في عمر الدولة وبالرغم من اهمية الكتاب التاريخية فقد استعملته بحذر لانه يمثل وجهة نظر الاسرة الحاكمة و

اما كتابا الضبي والحميدى وهما على التوالي "بغية الملتمس" "وجهدوة المعتبس "فقد استفدت مقدمتيهما المخصصتين لانهيار الخلافة الاموية بالاندلس في نهاية القرن الرابع الهجرى وما نجم عن ذلك من فوضى ثم انقسام الاندلس الى عدة طوائف،

كما افادني كتاب الذخيرة لابن بسام الشنتريني في الكتابة حول الدولة الزيرية بفرناطة، كالمعركة الحاسمة التي جرت بين المرتضي وزاوى بن زيرى والتي اسفرت عن انتصار هذا الاخير وبالتالي تدعيم نفوذ البربر بالاندلس، كما شرح شرحا وافيا وصول حبوس بن ماكسن الى الحكم، والمعركة التي جرت بين

باديس بن حبوس وزهير العامري حاكم ألمرية سنة ٢٩٩هـ / ١٠٣٨م وغيرها من الاحداث الهامة المتعلقة بالدولة الزيرية، وفضلا عن ذلك فقد تضمن المصدر معلومات هامة حول تاريخ بني حمود (اصلهم واستقرارهم بالاندلس) وحول العلاقة بين بني الافطس (امرا بطليوس) وبني عباد (امرا اشبيلية)، وهي علاقة سادها العدا لفترة طويلة،

وبالنسبة لكتاب أعمال الأعلام لابن الخطيب، فهو كتاب شامل أفادني في كتابة معظم فصول البحث وخاصة في الكتابة حول البيوت البربرية الصغيرة التي كانت تدور في فلك أمراك البربر الاقوياك .

اما كتاب الحلة . المهيراء لابن الابار فقد استفدت منه في كتابة الفصل الاول وخاصة ح ، ثخصية جعفر بن عثمان المصحفي، وحول الامارات العربية كبني عباد باشبيلية وبني حنبور بقرطبة، وبني صمادح المرية وكذلك حول سقوط امارة بني الافطس في يد الجيش المرابطي،

كما اطلعت على مصادر اندلية اخرى عامة ككتاب قلائد العقيان للفتح بن خاقان وقد كتب بأسلوب أدبي غارق في الذاتية، غير أنه لا يمكن الاستغناء عنه باعتباره مصدرا معاصرا للاحداث، فضلا عن كتاب صلة الصلة لابن الزبير وغيرها من المصادر العامة،

#### ٢ ــ المصادر المغربية:

وهي كتابات ابن عذاري (البيان) وابن خلدون (العبر) والمقرى (نفح الطيب) وابن أبي زرع (روض القرطاس) وعبدالواحد المراكثي (المعجب)، وبالرغم من أن هذه الكتب، أقل غزارة من حيث المعلومات المتعلقة ببحثي عن الأولى - باستثنا كتاب البيان - فانها أوفر حظا منها من حيث العرض،

ويعتبر كتاب البيان لابن عذارى اهم مصدر مغربي لبحثي لشمولية وعمق الجزء الثالث منه الذى خصصه المؤرخ لفترة عصر ملوك الطوائف من أواخر عهد العامريين الى عصر الانقسام السياسي، ويختلف هذا المصدر عن غيره من المصادر المغربية بغرارة بالمادة التي يتضمنها،

أما الموارخ ابن خلدون فقد أفادني في الكتابة حول الدولة البربرية ومحمد بن أبي عامر في حين استفدت من كتاب روض القرطاس لابن أبي زرع في الكتابة حول معركة الزلاقة التي توسع الموارخ في سرد أخبارها، أما كتاب نفح الطيب للمقري فهو شامل أيضا أفادني في جل فصول البحث، وهو كثير النقل من المصادر الإندلسية المتعددة، أما عبدالواحد المراكشي فقد اعتمد كثيرا على ذاكرته في تدوين كتابه (المعجب) لذلك خانته الذاكرة في الكثير من الاحداث التاريخية واستفدت منه في كتابة الفصل الاول والاخبر،

#### ٣ ـ المصادر الشرقية:

ومن أهمها كتاب الكامل لابن الأثير وينم كتابه عن اطلاعه الواسع وفهمه العميق لتاريخ الاندلس السياسي بالرغم من مشرقيته واقامته بالمشرق.

#### ع ــ المــراجــع:

وهي على نوعين: المراجع العربية ككتابات محمد عبدالله عنان والدكتور احمد بدر، وعبدالحميد العبادى، والسيد عبدالعزيز سالم وغيرها •

اما المراجع الاجنبية فمن أهمها كتابات: راينهارت دوزى، وليفي بروفنسال، ويوسف أشباح وغيرها •

وبالنسبة للصعوبات والمثاكل التي واجهتني آثناء أنجاز البحث فأنه ليس من الضرورى ذكرها لانها من طبيعة البحث العلمي تواجه كل الباحثين والمو<sup>ء</sup>رخين •

واخيرا أقدم شكرى الجزيل لأنتاذي المشرف الدكتور: سامي بلطان بعد، ولجميع من تفضل وقدم لي يد المناعدة من قريب أو بعيد،

والله ولي التوفيق

فراد محمد ارزقــي

### السفصسل الأول البربر في الاندلس قبل عهد ملوك الطوائف (١٠٥٨هـ ٣٩٩ه/ ٩٦١م -١٠٠٨م)

- ــ عبور البربر الى الاندلس.
- ـ البربر في عهد الخليفة الحكم المنتصر ٥٢٠ ـ ٣٦٦هـ / ٩٦١ ـ ٩٧١م٠
- ــ الصراع بين جعفر المصحفي البربرى ومحمد بن ابي عامر القحطاني،
  - \_ اعتماد محمد بن أبي عامر على عنصر البربر في اصلاح الجيش.
    - ــ دور البربر في انهيار الخلافة الأموية بالاندلس.
    - ـ انقسام الاندلس الى ما عرف باسم ملوك الطوائف.

مما لائك فيه ان الاحداث السياسية في الاندلس اقترنت بنشاط بربر شمال افريقيا الى حد بعيد، منذ ان دخلت تلك البلاد في حوزة المسلمين في اواخر القرن الاول الهجرى، الموافق الثامن الميلادى على يد القائد العربي موسى بن نصير ـحاكم افريقية وقتذاك ـوالقائد البربرى طارق بن زياد (١) .

وكان من الطبيعي ان تنفتح ابواب الاندلس للبربر اكثر من غيرهم بحكم قرب موطنهم منها واتصالهم السابق بها، وقد شجعتهم الخصائص الطبيعية المشتركة، كوحدة المناخ ووجود السلاسل الجبلية في كل من الاندلس والمغرب،

(1) حكان يحكم أسبانيا منذ القرن الخامس البيلادي القوط الغربيــــون (1) حكان يحكم أسبانيا منذ القرن (1) وعاصبتهم طليطلة (1) (1) (1) (1) وكان ملكهــم لذريق (1) (1) (1) مغتصبا للعرش من البلك الشرعي وقلـــة لذريق (1) (1) ابن فيطشه (1) (1) وقد أرسل موسى بن نصير أولا حملة طلائع موالفة من مائة فارس وأربعمائة راجل بقيادة طريف بن مالك (1) هرام) ثم كلف موسى بن نصير حاكم طنجة طارق بن زياد بقيادة جيش الفتح الذي قيل بأنه كان موالفا من سبعة آلاف كلهم من البربر فيما عدا ثلاثمائة من العرب، وقد أبحر جيش طارق بن زياد في عام ١٩هم منافية من خمسة آلاف جندي، ولم يلبث طارق بن زياد أن انتصر على لذريق قرب بحيرة خندة (1) (1) المنطقة التي يسميها العرب وادى لكة تحريفا للكلمة الاسبانية (1) (1) ومعناها بحيرة، ثم دخل طارق العاصمة طليطلة عام ١٩هم / ١٢٧م، وفي نفس بحيرة، ثم دخل طارق العاصمة طليطلة عام ١٩هم / ٢١٢م، وفي نفس

بحيرة، ثم دخل طارق العاصمة طليطلة عام ٩٣هـ / ٢١٢م، وفي نفس العام وصل موسى على راس جيش من ثمانية عشر الفا جلهم من العرب، وتمكن من قتل لذريق في معركة وقعت بالقرب من بحيرة تمامس عام ٩٣هـ / ٣١٣م، وتم على يديه وطارق استكمال فتح ثبه الجزيرة، ولمعرفة التفاصيل ارجع الى:

Encyclopédie Glates, V:11 p. 11100.

ــ ابنء عذاري: البيان ج٢ ص ٩ وما بعدها ٠

ـ اخبار مجموعة في فتح الاندلس لعوالف مجهول ص o وما بعدها · ـ ابراهيم علي: المسلمون في اوروبا ص ١٢٥ــ١٣٦ احمد بدر: دراسات في تاريخ الاندلس م ١ م ، ٤

ــوانظر ايضا: ـ

<sup>-</sup> Michel MOURRIE Dictionnaire Encyclopédique d'histoire, p. 1621.

على الهجرة زرافات ووحدانا، واستقر هذا العنصر في الجبال وخاصة الجنوبية منها لان البربر اعتادوا حياة الجبال حيث كانوا يمارسون غراسة الاشجار، وخاصة الزيتون، وتربية الحيوانات، ونقلوا معهم هذه الاعمال الى مستقرهم الجديد، ولم يستقر منهم في السهول ومدنها الا عدد قليلا لجهلهم لغنون الزراعة، واذا قلنا بتبركزهم في الجبال الجنوبية القريبة من موطنهم الاصلي فان ذلك لا ينفي وجودهم في الجهات الاخرى حيث توجد الجبال لكن بنسب قليلة (٢)، وقد نجم عن تبركز البربر في الجنوب اعطاء اسماء قبائلهم للاماكن التي استقرت بها، فقد اطلق اسم قبيلة جزولة على المنطقة المعتدة من غرناطة الى البحر فاصبحت تسمى سيبرالوس جزولة الله المنطقة المعتدة من غرناطة الى البحر فاصبحت تسمى سيبرالوس جزولة (CEX) (AA SIERRA DES LOS GAZULES) (٣)، وعلى العموم فان هجرة البربر الى الاندلس قد ظلت قوية الى الفتح الموحدي (ق ٦هم/ ١٩م) مما جعلهم يشكلون طائفة كبيرة وقوية وكان ذلك عاملا بارزا في تدعيم وجود المسلمين في شبه جزيرة ايبريا، وفي صعود غرناطة ( (GRENADE) ) الى

واذا كان البرجر الذين استقروا في السهول او قريبا منها قد انصهروا في المجتمع الاندلسي عن طريق المصاهرة وبحكم اختلاطهم بالعنصر العربي لان لغتهم الامازيغية كانت غير مكتوبة، فإن الاغلبية المستقرة بالجبال قد ظلت محتفظة بشخصيتها البربرية نقية (٥) ومن بين الاشيا التي حملوها معهم، طريقة التربية الجماعية للغنم التي احتفظ بها الاسبان بعد انتصارهم على المسلمين ولما كانت السهول العليا لشمال افريقيا الموطن الاول لتربية الغنم ذات الصوف الرفيع الغزير، فقد نقل البربر معهم هذه السلالة الى الاندلس، ذات الصوف الرفيع الغزير، فقد نقل البربر معهم هذه السلالة الى الاندلس، ولا يزال الغنم البربرى يحمل بالاسبانية اسم مرينو ( :  $\tilde{MERINO}$ ) وهو اسم مثنق فيما هو مرجح من اسم قبيلة بني مرين الطاقنة في المغرب الاقصى، ونقل البربر أيضا الى تلك الجهات خيولهم البربرية مما ساعد على تهجين الخيول الاسبانية وتحسين سلالتها (٦) ومن أوجه التأثير البربرى الاخرى في جنوب

<sup>–</sup> El Provençal l'Espagne Musulmane du Xème siècle p. 25-26. : إنظر (٢)

<sup>—</sup> El Provençal l'Espagne Musulmane du Xème siècle p. 27. النظر: — (3)

<sup>(</sup>عُ) - موريس لومبارد: الاسلام في مجده الاول ترجعة الساغيل العربي، ص ١٢٠- ١٢١- وانظر أيضاً: Encyclopédie Clartes V: 11 p. 11100. -

<sup>(</sup>٥) — موريس لومبار: الاسلام في مجده الاول ص ١٤٦٠

ـ عبدالعزيز عتيق: الادب العربي في الاندلس. ص ١٣٤.

<sup>[</sup>٦] - موريس لومبار: الاسلام في مجده الاول • ص ١٢٣-٢٥٢٠

الاندلس أن فقها المدن يرتدون العمامة ــ وهي كثيرة الانتشار في المغرب ــ في حين أرتدى زملاو هم في قرطبة القلنسوة وهي شرقية الاصل (٧) .

لا وإذا كان النواد الاعظم من البربر قد استقر بالجنوب قان هناك بغُض الاسر التي سكت قرطبة، وأقبل أفرادها على الدراسة في مدارسها العربية، وذابوا في المجتمع العربي، وكان منهم الشعراء "كبار، كابن الدراج القسطلي، كما ظهر فيهم العلماء ورجال الدين وكتاب المحاكم والقادة والولاة والقضاة، ومن أشهر هو لا الفقية المالكي يحي بن يحي الليثي الذي عاش في عهد الحكم الاول (١٨٠ – ١٩٦ هـ / ١٩٦ – ١٩٦٨ والقاضي محمد بن عبدالله بن أبي عيسى، وكثير بن وسلاس المصمودي، وعاشا في عهد الخليفة الناصر (٣٠٠ – ٣٥٠ م / ١٩١ – ١٩٦١ م) وقد أشتهر ابن وسلاس المتوفي في مر ١٣٣٩ م / ١٩٥ م وجرأ ته الكبيرة في تطبيق الاحكام، وتولي بعض الوقت القضاء والصلاة بقرطبة ثم تولى القضاء خارجها بمدن جيان ( ١١٨٨ ق) والبيرة ( ١١٨٠ قرطبة ثم تولى القضاء خارجها بمدن جيان ( ١١٨٨ ق) والبيرة ( منهم قادة كبار تبوأوا مناصب في النصف الاول من القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادي، أمثال ثابت بن ورزدان، عبدالملك بن سكان بن ميمون وأحمد بن محمد بن الياس، ومحمد بن سليمان بن وانسوس، وهو من اصل مكناسة وتولى أبوه الوزارة في عهد الامير عبدالله (٢٥٠ – ٢٥٠ه / ١٩١٩ م) (١٠) وابوه الوزارة في عهد الامير عبدالله (٢٥٠ – ٢٥٠ه / ١٩٩٩ م) (١٠) وابوه الوزارة في عهد الامير عبدالله (٢٥٠ – ٢٥٠ه / ١٩٨٨ – ١٩٩١ م) (١٠) وابوه الوزارة في عهد الامير عبدالله (٢٥٠ – ٢٥٠ه / ١٩٨٨ – ١٩٩١ م) (١٠) وابوه الوزارة في عهد الامير عبدالله (٢٥٠ – ٢٥٠ه / ١٩٨٨ – ١٩٩١ م) (١٠) وابوه الوزارة في عهد الامير عبدالله (٢٥٠ – ٢٥٠ه / ١٩٨٨ – ١٩٩١ م) (١٠) وابود الوزارة في عهد الامير عبدالله (٢٥٠ – ٢٥٠ه / ١٩٨٩ – ١٩٩١ وأبود الوزارة في عهد الامير عبدالله (٢٥٠ – ٢٥٠ه / ٢٥٠ وأبود الوزارة في عهد الامير عبدالله (٢٥٠ – ٢٥٠ وأبود الوزارة في عهد الامير عبدالله (٢٥٠ – ٢٥٠ وأبود الوزارة في عهد الامير عبدالله (٢٥٠ – ٢٥٠ وأبود وأبود وأبود الوزارة في عهد الامير عبدالله وأبود الوزارة وأبود الوزارة وأبود الوزارة في عهد الامير عبدالله والوزارة وأبود الوزارة وأبود و

ومع وصول الحكم المنتصر الى الحكم (٣٥٠–٣٦٦هـ/ ٩٦١ – ٩٧٦ ) زادت قبضة البربر احكاما على المناصب الادارية والجيش، وكان لاشراف عثمان بن نصر – وهو من بربر بلنسية ( على المناصب الادارية ) – على تربية الحكم المستنصر اثر كبير في ذلك ولاشك، فما أن تقلد الحكم الخلافة حتى اتخذ جعفر بن عثمان المصحفي

<sup>(</sup>٩) كالخشبي: قضاة قرطبة ص ١٧٢.

<sup>..</sup> E. Levin Provençal : l'Espagne Musulmane du Xème siècle p. 110. — (۱۰)

وهو أبن مربيه عثمان بن نصر ، كاتبا له ووزيرا ، ثم عبنه في منصب الحجابة ( 11 ) • أعلى منصب يصبوا اليه كل حياني وله صلاحيات واسعة .

هذا فيما يتعلق بالمناصب الادارية، أما في الميدان العسكرى فقد تضافرت عدة عوامل جعلت الحكم المستنصر يستقبل القوات البربرية التي دعم بها جيوشه باستمرار، ومن بين هذه العوامل وصول بعض القبائل البربرية قصد الجهاد ضد الاسبان المسيحيين، وتخلف بعض افرادها في الاندلس بعد اننها المعارك، وبرز في هذا الميدان سكان شمال المغرب الاقصى الذين كان يسمّح لهم موقعهم الجغرافي القريب من أرض الاندلس بالسفر اليها ثم العودة منها بالغنائم،

وكان جعفر بن عثمان المصحفي قبل ذلك أى في عهد الخليفة الناصر (٣٠٠ - ٣٥٥ معفر بن عثمان المصحفي قبل ذلك أى في عهد الخليفة الناص (٩٢٠ معرف معفرة معفرة (٣٠٠ معرفة معنوب المحرفة البيامية كتعيين أفراد عائلته في المناصب السامية كتعيين أبنائه على الشرطة الوسطى والعليا (١٢)، أما حعيده فقد ولاه منصب صاحب الخيل، وقد ظل جعفر بن عثمان المصحفي في منصب الحجابة حتى توفي صانع

<sup>(</sup>۱۱) ـ الحاجب موظف سام لدى الخليفة تتمثل مهامه في ادخال الناس اليه، ظهر هذا المنصب في عهد معاوية لخوفه على نفسه من موامرات اعدائه، وفي الاندلس كانت مهام الحاجب تتمثل، في حجب الخليفة عن الخاصة والعامة، وترتيب دخول الوزرا والموظفين السامين اليه، وكان اختصاصه يشمل الثوون المدنية والعسكرية، وأشهر من تولى هذا المنصب بالاندلس جعفر المصحفي البربرى ومحمد بن أبي عامر المنصور، وفي عهد ملوك الطوائف احتفظ الامرا بهذا المنصب لانفسهم، وأنظر:

ــ علي ابراهيم حسن: التأريخ الاسلامي العام ص ٢١هـ-٢٢٥٠

ـ حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية ص ١٤٩٠

ـ ابن حيان: المقتبس ص ٢٠٤ ـ ١١٦- ٢٢٠

<sup>(</sup>١٢) ـ ظهرت الشرطة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ثم نظمها على بن أبي طالب، ويتولى صاحب الشرطة حفظ الامن وتنفيذ أحكام القاضي ومحاربة الامراض الاجنماعية كالزنا والخمر، فكان بمثابة قاضي الجنايات الشخصية يستطيع الامر بالقتل دون استئذان الامير، وأهم وظائف الشرطة هي صاحب الشرطة العليا ويهتم بامور الشخصيات الساميسسة والموظفين الكبار وأهل الجآه، وصاحب الشرطة الصغرى ومهتم بأمور عامة الناس (المجمل في تاريخ الاندلس عبدالحميد العبادي ص ١٤٧)،

نعمه، فوجد في محمد بن أبي عامر منافسا قوياً قوض أركان نفوذه وسلطانه (١٣) كما سيجيء ٠

على أن أهم هذه العوامل ولائك يتمثل في الصراع الذى احتدم وقتذاك بين الاموبين والفاطعيين على ساحة المغرب الاسلامي والذى وقفت فيه قبيلة زناتة الى جانب قرطبة على حين ناصرت قبيلتا صنهاجة وكتامة الفاطعيين، وفي هذا الاطار تندرج هجرة يحي وجعفر ولدي علي الى الاندلس، وكان أبوهم علي بن حمدون من أنصار الشيعة الفاطعيين الذين كلفوا ببنا مدينة المسيلسسة ( ... ١٨٠٨ )، وظل الابنا موالين لهم الى أن اختلفوا مع زيرى بن مناد عامل الشيعيين على المغرب، فهرب جعفر ويحي باهلهما وأموالهما الى بني خزر المرا زناتة سنة ٣٦٠ه / ٩٧٠م، ثم شقا معهم الصحرا لمحاربة زيرى بن مناد الذى قتل في المعركة، واثر ذلك راسل جعفر بن علي الخليفة الاموى معلنا له ولاه ويطلب منه الاذن بالهجرة الى الاندلس(١٤)، فكان له ما أراد ودخل قرطبة مع أمرا بني خزر القادمين برأس زيرى بن مناد ورواوس كبار رجاله، وقد خص الخليفة الاموى حلفاءه الوافدين من المغرب باستقبال كبير دعالة عدة شخصيات، كما أرسل لهم عند نزولهم الى البر التعلمي بالخيول والبغال والهوادج والملابس، وكان دخولهم الى قرطبة من آلايام المشهودة للمدنية (١٥)،

ثم سرعان ما أعلن الحسن بن قنون (١٦) • نصرته للدعوة الشيعية فأرسل

– E. Levin Provençal : l'Espagne Musulmane du Xèm siècle p. 109. المنطر أبيضاً الم

(۱٤) - ابن عذاري: البيان المغرب ج٢ ص٠٣٦٠

(١٥) -نفس المصدر ص ٣٦٢-٣٦٢٠

- ابن حيان: المقتبس تحقيق عبدالرحمن على الحجي ص ٢٢٠

(١٦) هو القاسم محمد بن القاسم بن ادريس، وهو آخر ملوك الادارسة بالمغرب الاقصى، وكان يتارجح بين موالاة الامويين بالاندلس والفاطمين بالمغرب، ولما غزا بلكين بن زيرى بن مناد المغرب بايعه الحسن بن قنون فحقد عليه الحكم المستنصر، وأرسل بقائده محمد بن القاسم لمحاربته سنة ١٣٦٢ه / ٩٧٢م فجرت بينهما معركة قرب طنجة اسفرت عن قتل محمد بن القاسم فاعتصم رجاله بسبتة وعلى اثر ذلك ارسل الحكم المستنصر بن القاسم فاعتصم رجاله بسبتة وعلى اثر ذلك ارسل الحكم المستنصر قائده غالب الذي انتصر على حسن بن قنون واخذه معه الى الإندلس الاستقصا الناصرى ج٢ ص ١٩٧٠-٢٠١٠

<sup>(</sup>١٣) ـ اين الإبار: الحلة السيراء ج٢ ص ٢٩٢٠

الحكم لقتاله قائده محمد بن قاسم وقائد البحرية عبدالله بن رياحين واذا كان سقوط طنجة في يد الامويين قد تم بسرعة ودون عنا ً في سنة 271 هـ / 971م ، فان انتحاب الحسن بن قنون الى التناطق الجبلية قد كلف الجيش الأموى خسائر فادحة رغم انهزامه في كثير من المعارك كمعركة دلول، وقد امر محمد بن القاسم بهدم أسوار المدينة وأحراق منازلها لعل ذلك يكون عبرة للبربر الخارجين عن نفوذ قرطبة ثم استباحها الجيش، بيد أن سرعان ما دارت الدوائر على القائد الأموى، فقلته الحسن بن قنون بفحص مهران سنة ٣٦٦هـ / ٩٧٢م • وقتل معه حوالي خمسمائة فارس والف جندي(١٧) • غير أن ذلك لم يرض بعض أنصار الحسن بن قنون الذين رأوا أن مطلحتهم تكمن في موالاة حاكم قرطبة، وهكذا قدم حوالي سبعين رجلا من قبيلة مصودة طاعتهم للحكم بقرطبة، ولما تفاقم خطر الحسن بن قنون أرسل الحكم قائده غالب بن عبدالرحمن لتقليم ا ظافره، وسرعان ما أثمرت هذه الحملة بحيث قدم قنون بن ادريس حاكم فاس الى قرطبة مقدما ولاه للخليفة، وأرسل الحكم عشرة الأف دينار لغالب ليستعملها في شراءً ضمائر أنصار الحسن بن قنون، غير أن ذلك لم يحل دون تدعيم القائد غالب بمدد عسكرى آخر بقيادة الوزير يحي بن محمد التجيبي ، وأ دى ذلك كله الى الحاق سلسلة من الهزائم بقوات الحسن بن قنون مما جعله يفقد الكثير من انصاره الذين كانوا يفدون الى قرطبة أو يرسلون اليها بكتبهم معلنين ولاءهم للخلافة الأموية، لذا لم يجد بدا هو الأخر من الأنضواء تحت لواء الحكــــم المستنصر (۱۸)٠

وعلى أثر ذلك رجع القائد غالب الى الاندلس سنة ٣٦٤هـ / ٩٧٤م مصطحبا الحسن بن قنون وأتباعه بني أدريس الحسينيين، واستقبل الحكم النبأ بفرح عظيم فأعد المنازل لاستقبال ابن قنون الذي وصل الى مدينة قرطبة في أول

<sup>(</sup>١٧) ــ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص٥٦٠ (ذكر موقع المعركة بالم فحص بني مصرخ) •

ـ ابن عذاري: البيان المغرب ج٢ ص ٢٦٧٠

ــ ابو العباس الناصري: الاستقضا ج١، ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١٨) ـ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ٥٥٠

محرم عام ٣٦٤ هـ / ٩٧٤م ولم يلبث الحكم أن سجله في ديوان العطا<sup>ء</sup> فأصبح ينفق عليه وعلى رجاله البالغ عددهم سبعمائة رجل (١٩) ٠

وبعد سنة من ذلك احس الحكم المستنصر بوطاة نفقات نزلائه الجدد، بالاضافة الى سعي حاشيته للتخلص منهم، ومن ثم أمر بطردهم من قرطبة، فغادر الحسن ابن قنون الاندلس عن طريق مينا المرية (ALMERIE) سنة معادر الحسن ابن قنون الاندلس عن طريق مينا المرية الم يلبث أن غادرها الى القاهرة حيث نزل ضيفا على الخليفة الفاطمي الثاني بهذه المدينة، العزيز بالله نزار بن المعز

العبيدى (٣٦٥ ـ ٣٦٦ه / ٩٧٥ ـ ٩٩٦ )، وقد وعده العزيز بالمساعدة التي قدمها له سنة ٣٧٣هـ / ٩٨٤م، وأمر عامله على المغرب بلكين بن زيرى بن مناد (٣٦٣ ـ ٣٧٣هـ / ٩٧٣ ـ ٩٨٣م) بشد أزره فزوده بثلاثة آلاف فارس دخل بهم الى المغرب الاقصى حيث التف البربر حوله من جديد، ولكن محمد بن أبي عامر تمكن من قتله سنة ٣٧٥هـ / ٩٨٥م (٢٠)،

وهكذا نرى آن اضطراب حبل الامن في المغرب الاسلامي في عهد الحكم المستنصر قد آدى الى دفع الكثير من الاسر البربرية الى الهجرة نحو الاندلس حيث دخلت في صفوف قوات الخليفة الذى آدرج أيضا فرسان الحسن بن قنون ضمن قواته كما جند فرسان جعفر بن علي وأخيه يحي بعد دخولهما الى الاندلس، واستقدم من المغرب بني بزرال ( (IES BIRZALIDES) ) وفرقة بني دمـــر (BANU DAMMAR) ) وبعض العناصر الاباضية، وشكل منهم قوة قدر عدد رجالها بسبعمائة فارس، وظل يوليها عنايته ويغمرها بكرمه الى أن مات (٢١) ولذلك يعتبر عهد الحكم بداية للساسة الاعتماد على البربر في تشكيل الجيوش، وهي السياسة التي سلكها محمد بن أبي عامر من بعده على نطاق أوسع وسعور السياسة التي سلكها محمد بن أبي عامر من بعده على نطاق أوسع وسعور السياسة التي سلكها محمد بن أبي عامر من بعده على نطاق أوسع وسعور المعروب السياسة التي سلكها محمد بن أبي عامر من بعده على نطاق أوسع وسعور المعروب السياسة التي سلكها محمد بن أبي عامر من بعده على نطاق أوسع وسعور المعروب المعرو

<sup>(</sup>١٩) ــابن أبي زرع: روض القرطاس، ص٥٧ ــ ٥٨٠

ــ أبو العباس الناصري: الاستقصاء ج1 ص ٢٠٢٠

 <sup>(</sup>۲۰) – أبن أبي زرع: روض القرطاس و ٨٠٠٥ (ذكر الخليفة الفاطبي باسم نزار بن معد) •

سلبو العباس الناصري: الاستقصاء ج١ ص ٢٠٢-٤٠٠٠

<sup>-</sup> E. Levin Provençal : Histoire des Musulmans d'Espagne T. III. p. 81. بأنظر: ٢١) - أبن حيان: المقتبس تحقيق عبدالرحمن على الحجي ص ٤٤٠

## دور جعفر المصفحي البريري في تولية الخليفة هشام بن الحكم (الموايد)

وعد ما توفي الحكم المستنصر سنة ٣٦٦ه / ١٩٩٦ اخفى خادماه، فائق وجوذر ــ وهما من الصقائمة (٣٢) ــ وفاته حتى عن صاحبه البربرى جعفر المصحفي بهدف توليه المغبره احي الحكم دون مواجهة المشاكل، واشترطا على المغيرة اقرار هشام بن الحكم في ولاية العهد، ثم اقترح جوذر على زميله فائق فتل الحاجب جعفر المصحفي حتى لا يقف حجر عثرة أمام مخططهما، لكن فائق رفض هذا الرأى بحجة عدم توفر السبب الذي يستدعي فتح العهد الجديد بسفك الدماء ، ثم أليس من المحتمل أن يوافقهما جعفر المصحفي فيما بريانه مصلحة للخلافة الاموية؟

وكان أن أخبر الخادمان جعفر المصحفي بوفاة الحكم، وبالتقرار رايهما على تولية أخبه المعيرة لصغر سن هشام بن الحكم، وبالرغم من عدم رضا جعفر على رأيهما فقد أبدى لهما موافقته حتى لا بثبر الشكوك حوله، وبعد أن فارفهما أسرع الى مقابلة كبار الدولة أمثال زياد بن الافلح، ومحمد بن أبي عامر وهشام بن محمد بن عثمان، وبنى برزال الذين كانوا في بطانة الخليفة، فنعى لهم الحكم المستنصر وأخبرهم بعزم الصقالية على نكث بيعة هشام، موضحا لهم أن مصلحة الجميع تكمن في وصول هشام بن الحكم الى الحكم، وعندما أشار عليه الحاضرون بضرورة قتل المغيرة، كلف محمد بن أبي عامر وبعض الجند بالمهمة فتوجهوا على الفور الى دار المعيرة وقتلوه شنقا (٢٣)،

ولم يلبث جعفر المصحفي أن أجلس في ٤ صفر عام ٣٦٦هـ / ٩٧٦م • هشام بن الحكم ليبايع بالخلافة ولكن قلبه لم يكن مطمئنا الى الصقالية الذين كان يرى

فيهم كل الخطر على حكم هشام فنسق جهوده مع محمد بن أبي عامر لاستئمال شافة هذا العنصر، وقداً حس جوذر بما كان يحاك فآثر السلامة وقدم استقالنه من خدمة الخليفة، على أن ذلك آثار تأمرا في أوساط الصقالبة وكان "دري الفتى" حاكم بياسة أشدهم شوكة، لذا أوعز جعفر المصحفي الى محمد بن أبي عامر بالتخلص منه، فألب الرعية ضده، وشكوا به وبعماله الى جعفر المصحفي الذى أطلع الخليفة على ما حدث بنياسة، فاستدعي "درى الفتى" الى مجلس الوزرا للبحقيق في أمره، وعندما دخل الى المجلس أحس بالخطر المحدق به فهم بالخروج لكن محمد بن أبي عامر حال دونه والباب فهجم درى الفتى عليه وكاد أن يقضي عليه لولا ندخل بني بزرال الذين فاجأوه بسيوفهم فحمل الى داره مصرجا بالدما ليلفظ أنفاسه الاخيرة في نفس اليوم (٢٤)، أما فائق فقد فرض عليه التزام بينه قبل أن يستولى محمد بن أبي عامر على أمواله ونفيه الى الجزر الشرفية حيث مات، وبعد أن تخلص جعفر المصحفي من العناصر المقلبية الخطيرة، جامل العناصر المتبقية منهم بتعيين صاحبهم ""سكرا""

#### انتصار محمد بن أبي عامر القحطاني على جعفر المصحفي البربري

يعنبر محمد بن أبي عامر أعظم شخصية سباسية وعبكرية عرفتها الاندلس في النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى الموافق للقرن العاشر الميلادى، فعلى الرغم من انتمائه الى بيت متواضع فقد تمكن من الاستئثار بالحكم طيلة عهد هثام ابن الحكم المستنصر بعد أن تخلص من منافسية الواحد نلو الاخر،

ومحمد بن أبي عامر من البمنية دخل جده الأول عبدالملك المعافرى الاندلس مع طارق بن رياد ، وولد بقرية تركش ( ТОRROX۱ ) الواقعة بمقاطعة الجزيره ، وتعلم في فرطيد ، ثم فنح له مكتبا قرب باب الفصر يكتب للناس الرسائل ، وسمح له عمله هذا بالاحتكاك مع خدم الفصر ثم حدث أن كلم أحد المعجبين به منهم الاميره صبح زوجة الحكم في ثأنه ، فاستدعته الى قصرها وعينته مديرا لاموالها وضياعها فأحسن ادارتها كما استمالها بالهدايا والتحف الثمينة ، مما حعلها

<sup>(</sup>۲٤) ـ ابن عذاري: البيان المغرب، ج٢ ص ٣٩٢٠

<sup>(</sup>٢٥) — نفس المصدر: ص ٢٩٤-

تتوسط لصالحه لدى زوجها، فعينه متفثاً للعملة، ثم رقاه الى توليه الزكاة والمواريث باثبيلية ( SEVILLE ه) وفي سنة ٢٥٨هـ / ٩٦٨م عينه قاضيا لاشبيلية ونيبلة ( NEBLA ليصبح في عام ٣٦١هـ / ٩٧١م على راس الشرطة الوسطى (٣٦)٠

وقبل وفاة الحكم المستنصر قام بتعيين محمد بن ابي عامر وزيرا لابنه هشام الذى سيخلفه في الحكم، وظل اثنا ذلك يخدم جعفر المصحفي الى أن توفي الحكم عام ٢٦٦ه / ٩٧٦م، وعلى أثر ذلك اسهم بدور فعال في تنصيب هشام بن الحكم، وفي نقليم أظافر الصقابة كما ذكرنا، وسمت منزلته لدى الرعية بعد ان أدى مهمة التصدى لتحرشات جند الاسبان المسيحيين ـ وهي المهمة التي كلفه بها جعفر المصحفي ـ بنجاح في بداية حكم هشام الموايد، وكان هذا من أهم الهوامل التي دفعت به الى التفكير في موضوع التخلص من جعفر المصحفي والاستئثار بالحكم (٢٧)،

<sup>(</sup>٢٦) ــالضيي: بغيه الطنمس في ناريخ رجال الاندلس٠ ص ٥١٠٠

\_ المفرى: نفح الطيب الجزء الأول ص ٥٧٥ - ٢٧٦٠

ــ ابن خلدون: العبر المجلد الرابع ص ٣١٨٠

\_المراكثي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص ٢٩-٢٠٠

ــابن الأثير: الكامل في الناريخ ج٧، ص ٥٨٢

ـ فيلبب حتى: تاريخ العرب المطول ج٢ ص ٦٣٢٠

ا عنظر أيضًا: 1. Levin Provençal: l'Espagne Musulmane du Xeme sieck p. 108 - انظر أيضًا: 1. Levin Provençal

<sup>(</sup>۲۷) \_ ابن خلدون العبر المجلد ٤ ص ٢١٩، المفرى: نفح الطيب ج١ ص ٢٧٦٠

ـ ابن الابار: الحلم السيراء ج ١ ص ٢٥٧-٢٥٨٠

\_ فيليب حتى: تاريخ العرب المطول ج١، ص ٦٣٣٠

وقد بدأ محمد بن أبي عامر في مناعده أقوى لمدا أحدور المصحفي، وهو غالب عائد مدينة سالم ( MEDINACELL )، ليرقى الى خطة الوزارتين (٢٨)، مع تكليف بالقيام بالحملات العبكربة الصبيفية (الصوائب) (٢٩). وليم يلبيث محميد بن أبيي عامير أن خيرج فيي يوم عييد الفطر عينام . ٣٦٦هـ ' ٩٧٧م للغزو في أرض الاسبان المسيحيين • وقد التقى مع غالب وجنده بمدينة مجريط، ثم سار القائدان معا نحو حصن موله وفتحاد. وقبل اقتراقهما أوصى غالب رفيقه بضرورة عزل جعفر المصحفي ليخلو له الجوء ثم عاد محمد بن أبي عامر.أثر ذلك الى مدينة فرطبة بالفنائم والسبي مما جعل مكانته تزداد سموا لدى الخاصة والعامة، خاصة بعد ان دعمه غالب بالثناء لدى الخليفة عندما زار قرطبة منوها بالدور الايجابي الذي أداه محمد بن أبي عامر في صنع الانتصار • وسرعان ما فطف هذا الاخير نمار نصره وذلك بتقليده ادارة المدينة (قرطبة) بدلًا عن جعفر المصحفي (٣٠) • وهكذا بدأ هذا الأخير يسير بخطي سريعة نحو الإختفاء أمام تعاظم مكانة محمد بن أبي عامر، وقد حاول الصمود بتحسين علاقاته مع القائد غالب، ولتحفيق ذلك طلب يد ابنة غالب لانبه، وفــبــل غالب ذلك، غير أن محمد بن أبي عامر عندما سمع بالخبر طلب يد هذه الفتاة لنفسه وعقد عليها، وحدث على اثر ذلك أن خرج محمد بن أبي عامر في غزوة جديدة في صفر 277هـ / 977م، وسار معه صهره غالب الى حصني المال، ورنيق ومدينة سلمنقة ( SALAMANQUE : رجاد كعاته الى قرطبة مظفراً ، فكافأه الخليفة هشام المؤيد بترقينه الى خطة الوزارتين مع منحه مرتب الخجابة فاصبح بذلك في مرتبه واحدة مع غالب (٣١) -

ولم يلبت الحليفة أن رقى محمد بن أبى عامر الى خطة الخلافة (٣٦) ، مع جعفر المصحفي وفي يوم الاثنبن ١٣ شعبان ٣٦٧هـ / ٩٧٨م، أمر الخليفة بالقا

<sup>(</sup>٢٨) ــ وزير السيف والقلم (أنظر: النظم الأسلامية د•حسن أبراهيم حسن ص. ١٤٩٠

<sup>(</sup>۲۹) ـ ابن عذاری: البیان المغرب ج۲ صه۳۹، ابن خلدون: العبر المجلد عصه ۲۹) ـ عنداری: البیان المغرب ج۲ صه۳۹، ابن خلدون: العبر المجلد

<sup>(</sup>۲۰) ــ ابن عذاری: البیان ج۲ ص ۳۹۸، ابن خلدون: العبر المجلد٤ ص ۳۱۹۰

<sup>(</sup>۲۱) ــابن عذاری: البیان المغرب ج۲، ص ۲۹۸۰

ــ المقرى: نفح الطيب ج1 ، ص ٢٧٦٠

<sup>(</sup>٣٢) \_خطة الخلافة المذكورة هي خطة الحجابة التي رقي اليها -

القبض على جعفر بعد عزله عن الحجابة، وشمل الاعتقال آفراد آسرته، وعزل الجميع عن أعمالهم، وجردهم محمد بن أبي عامر من أموالهم ونكل بهم أبها تنكيل، وكان يصحب معه في غزواته جعفر المصحفي لينتقم منه قبل أن يزج به في السجن حيث توفي سنة ٣٧٦ه / ٣٣١م • (٣٣) • وبذلك يكون محمد بن آبي عامر قد تخلص من أقوى رجال الدولة المنافسين له، وقد استطاع تحقيق ذلك باستغلال ضعف هشام الموايد الذي كان وجوده شكليا، وباستعمال ما يتمتع به من نفود لدى الأميرة صبح أم هشام الموايد، فضلا عن استعمال القائد غالب كما أللغناء

وبعد جعفر المصحفي جا دور غالب ليقضي عليه محمد بن أبي عامر بنفس الاسلوب الذي استعمله ضد الاول، أي ضرب رجال الدولة بعضهم بالبعض الاخر، وهكذا استعان بجعفر بن علي بن حمدون وبرجاله البربر في القضا على صهره غالب، ليقضي فيما بعد على جعفر بن علي باستعمال عبدالرحمن بن محمد بن هشام التجيبي، وابن ذي النون وغيرهما (٣٤)، وقد لخص لنا ابن خلدون هذه السياسة بقوله "٠٠٠ ثم تجرد لروسا الدولة ممن عانده، وزاحمه فمال عليهم وحطهم عن مراتبهم، وقتل بعضها ببعض، كل ذلك عن أمر هشام وخطه وتوقيعه، حتى استأصل بهم وفرق جموعهم (٣٥) "٠

وهكذا استحوذ محمد بن ابي عامر على مقاليد الحكم، اما الخليفة هشام المؤيد فلم يبق له سوى الدعا على المنابر بعد أن جرده ابن أبي عامر من كافة سلطاته ومنع الناس من زيارته، وقد كتب محمد بن أبي عامر اسمه في السكة والطرز وصار يصدر الاوامر ويكتبها باسم الخليفة القابع في غرفته في شبه اقامة جبرية (٣٦)،

<sup>(</sup>٣٣) \_ المراكثي: المعجب في تلخيص أخبار المرفب و ص ٢٦٠

\_ابن عذاري: البيان المغرب ج٢، ص ٢٩٩٠

\_ابن الابار: الحلة السير<sup>4</sup>، ج١، ص ٢٥٩٠

<sup>(</sup>۲۶) ـ المقرى: نفح الطيب ج١، ص٢٢٦٠

\_ابن خلدون : العبر المجلد الرابع ، ص ٢١٩٠

<sup>(</sup>٣٥) \_ابن خلدون: العبر المجلد الرابع، ص ٢٦٩٠

<sup>(</sup>٣٦) \_المقرى: نفح الطيب ج١، ص ٢٧٤٠

\_ابن خلدون: العبر المجلد الرابع، ص ٢٢٠٠

\_فيليب حتي: تاريخ العرب المطول ج؟؛ ص ٦٣٤٠

#### اصلاحات محمد بن أبي عامر العسكرية ومكانه البربر فيها

كان الخليفة الحكم المستنصر قد سلك سياسه عسكرية جديدة، تمثلت في الدخال عنصر البربر في الجيش بشكل فعال، ولما سيطر محمد بن أبي عامر على مقالمد الحكم في فرطبة ندس هذه السياسة التي شهد نتائجها الابجابية بشكل جلى على ساحة المعركة، وكانت رغبته الجامحة في احكام قبضته على الجيش مدفعه الى التفكير في تقليم اظافر العنصرين الاساسيين فيه، وهمسسسا "الارستعراطية" العربية والصفالية، ورأى أن تحفيق ذلك منوط بالاعتماد على

عنصر جديد، قرر أن يكون البربر لاسباب موضوعيه أهمها قرب موطبهم من الاندلس وعليه فاستقدامهم لا يكلف أموالا كثيرة، وعلى أثر ذلك شرع في استقدام القبائل والحماعات البربرية الواحدة تلو الاخرى عبر مواني الجزيرة (ALGEZIRAS) ، والمرية (ALGEZIRAS) ، الى قرطبة، وهكذا وصلت ومالفة ( (MALAGA) ) وألمرية ( (ALMERIF) ) الى قرطبة، وهكذا وصلت اليها قوات حسن بن قنون ــ الثائر في وجه الامويين ــ في سنة ١٩٩٥م / ٩٩٥م ، ما أمراء نم وصل أبو يداس بن دوناس من بني يغرن سنة ١٨٦٨ه / ١٩٩١م ، أما أمراء صنهاجه الزبربين فقد دخلوا الاندلس بزعامة كبيرهم زاوى بن زيرى بن مناد قبل وفاة محمد بن عامر بسنوات قليلة، وكان هذا الاخير يعتمد في جلب هو ألاه على وفود يرسلها الى المعرب الاسلامي لاخبار البربر أن باب الجهاد مفتوح لمن آراد القيام به في الاندلس (٣٧) ،

وأهم ما تميز به الاصلاح العبكرى الذى قام بن محمد بن ابي عامر، ادماج عناصر الجيش بعضها بالبعض الاخر منهيا بذلك النظام القبلي الذى كان يخضع له الجبش الى ذلك الحين، وكان ذلك نقطة تحول في تنظيم الجيوش الاسلامية، ثم جعل القبادة للبربر بعد ابعاد "ألارستقراطية" العربية الاندلسية عنها (٣٨)، وكان من نتائج هذا الاصلاح ان اصبح جيشه على جانب كبير من القوة، ولا يشق

<sup>(</sup>٣٧) ــابن خلدون: العبر، المجلد الرابع، ص ٣٢٠٠

\_فيليب حتى: تاريخ العرب المطول ، ج٢ ، ص ٦٣٤٠

<sup>،</sup> وأنظر أيضًا: E. Levin Provençal: Histoire de l'Espagne Musulmane T.III. p. 82-83. - ابن خلدون: العبر، المجلد الرابع، ص ٢٣٠٠

له غبار، فقد حاص بحث فنادية النبين وخصين عزوة حالفه النصر فيها حميقاً، فاستحق ابن أبي عامر بذلك لفت المنصور بالله(٣٩)، هذا وقد توغل جيثة في عمق أراضي الاستان المستحبين حتى وصل في غزوته الثامنة والاربعين ــالتي انطلقت في صائفه جمادي الاخره عام ٣٨٧ه / ١٩٩٥، الى ليون ( LEON ) وكنيسة القديين يعقوب (سانت باقب) ( ١٤٠٥ SAINT JACQUES ) في أقصى الشمال الغربي لنبه جزيرة ايبريا فهدمها ولم يبق الاعلى قبر القديين(٤٠)،

وهكذا نرى أن حياة محمد بن أبي عامر المنصور كانت بشاطامتواصلا الامر الذى أثر في صحته وبالرغم من اعتلالها فقد خرج الى جليعبه ( GALICE ) رخ غاريا بنة ٣٩٦هـ / ١٠٠١م ، ولما أثنت به المرض وأقعده عن الحركة، صنع له جيشه سريرا من الخشب حملوه عليه مدة أربعة عشر يوما أثنا العودة حتى بلغوا مدينة بالم حيث فاضت روحه في ٢٧ رمضان ٣٩٦هـ / ١٠٠١م ، فكان ذلك بردا وسلاما على الابيان المسيحيين (٤١) ،

#### دور البربر في انهيار الخلافة الأموية بالاندلس

بعد وفاة محمد بن أبي عامر المنصور، خلفه ابنه المظفر أبو مروان عبدالملك الذي سار على نهج أبيه في تنظيم الغزوات، والسياسة الى أن مات عام ٢٩٩هـ/ الذي سار على نهج أبيه في تنظيم الغزوات، والسياسة الى أن مات عام ٢٩٩هـ/ ١٠٠٨م فخلفه أخوه عبدالرحمن بن محمد الذي تسبب في انهيار الخلافة الاموية

<sup>(</sup>٣٩) ـ المراكثي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص ٣٨٠

ــابن خلدون: العبر، المجلد الرابع، ص ٢٦٠٠

<sup>(</sup>٤٠) — أبن عذارى: البيان المغرب، ج٢، ص ٤٤٠–٤٤٣، فيليب حتى: ناربخ العرب المطول، ج٢، ص ٦٣٤٠

ـ كارل بروكلمان: تاريخ الثعوب الاسلامية، ص ٢٠٤٠

 <sup>(</sup>٤١) — ابن خلدون: العبر، المجلد الرابع، ص ٣٦١ المراكثي: المعجب، ص٣٩٥ — ابن الاثير: الكامل في التاريخ المجلد٧، ص ٣١٨٠

<sup>۔</sup> فیلیب حتی: تاریخ العرب المطول ، ج۲ ، ص۱۳۵۰ ونقش هدان البیتان علی قبره۰

<sup>+</sup> آثاره تنبيك عن أخبساره حستى كآنك بالعيون تراه

<sup>+</sup> تالله لا يـــا تي الزمـــان بمثله 1 بـــدا ولا يحمـــي الثغور ــواه

ــ المقرى: نفح الطيب، ج1، ص٥٣٧٠

بالأبدلين سبب سياسة الحرقاء ، وذلك آنة بالرغم من نصعه بحميع السلطات فقد نظاول على ما نبقى للخليفة هشام المؤاند بن الحكم من سلطة اسمية ، وهو ما لم يفعله أنوة المنصور وأخوه عبدالملك من قبل •

وتقصيل ذلك أن عبدالرحمن بن محمد جمع كيار الدولة وأهل الحل والعقد من كل حدث وصوب لينبهدوا على تولينه الولاية من هنام المو<sup>ء</sup>يد بن الحكم • ومن تم فقد أخذ الأمويون، ـ وقد عز عليهم أن تتبعل الخلافة الى الفخطانيين ــ يعدون العدة للنخلص من عبدالرحمن وارجاع الحلافة اليهم (٤٢) • وهكذا التغلوا خروحد للغزو في جليفية سنة ٣٩٩هـ / ١٠٠٨م، فانفضوا على صاحب البرطه، وفتلوه، ثم خعلوا هنام بن الحكم لما أبداه من صعف أدى الى جميع هيذه الكنوارت وبابعبوا مجتمد بن هيئام بين عبيدالتجيبار بن عبدلارجين التصاري البندي تلفيت بالمهندي في حميادي الآخر، عنام ٣٩٩ هـ / ١٠٠٨ م وعندما بلغ عبدالرحمن بن حمد بن أبي عامر ذلك أبرع عائدا الى فرطبة، ولكن البربر الذبن كانوا معه تركوه خعبة والنحقوا بقرطبة حيت فدمها ولاهم للمهدي، ثم رجعت فرفذ منهم اعترضت طريقةً، وحزت رأسه وحملوه الي المهدى (٤٣) • وقد ثارت معظم القبائل البربزية التي كانت منضوية تحت لوا؛ العامرين، ضد عبدالرحمن بعد أن أبدى سلوكا سائنا وسباسه فاسده لذلك سعت . جمعها الاستصال سأفيه، فاتحد عليه زاوى بن زيرى الصنهاجي وبنو ماكير، ومحمد بن عبدالله البرزالي، ونصيل بن حميد المكناسي، زيــرى بن غزانة المبيطي، وأبو ريد بن دوناس اليفرني، وعبدالرحهن بن عطاف آليفرني وأبو نور بن أبي قرة اليفرني، وأبو الفتوح بن ناصر، وحزرون بن محصن المغراوي وبكاس بن عبد الناس ومحمد بن ليلي المغراوي(٤٤) • وكان الأمويون سغضون هو الألم البربر الأنهم السبب في عظمة العامريين الذين سلبوا منهم الحكم،

 <sup>(</sup>٤٢) - أبن خلدون: العبر المجلد؟، ص٣٢٣، الضبي: بغية الملتمس٠ص٩٠٠
 - أبن الاثير: الكامل المحلد؟ ص ٨٣-٨٤٠

ــ المراكثي: المعجب، ص ٥٤٠

ــ فيليب حتى: تاريخ العرب المطول ج٢، ص ٦٣٦٠.

<sup>(</sup>٤٣) - أبن خلدون: العبر المجلد ٤ ص ٣٦٤، أبن الاثير: الكامل المجلد ٢ ص ٣٦٤، أبن الاثير: الكامل المجلد ٢ ص ٨٤٠

ـ المراكثي: المعجب، ص ٠٤٠

<sup>(</sup>٤٤) - أبن خلدون: العبر المجلدة، ص ٣٦٤-٢٠٠٠

وأذا كان البربر يرون في قتلهم لعبدالرحمن بن محمد بن أبي عامر عربون صداقة تربطهم بالبيت الاموى، فان المهدى لا يزال حاقدا عليهم، لذا فتح عهده بالانتقام منهم بشتى الوسائل كتحريض الناس على نهب دورهم، وغض النظر عما كانت تلحقه الرعية بهم من أذى ولم تكن مجاملة المهدى لزاوى بن زيري الذي ذهب اليه شاكيا من اعتداءات الناس على قومه، لتخفي العداوة التي كان يكنهاله ولقومه ومن ثم فقد كان من الطبيعي أن ينقض البربر بيعتهم للمهدى، ويبايعوا بدلا عنه هشام بن سليمان بن عبدالرحمن الناصر (٤٥) • لكن المهدى استطاع أن يجهض الحركة في المهد بالقائم القبض على هشام بن سليمان وأخيه أبي بكر وضوب عنقيهما • وكان أن بايع البربر سليمان بن الحكم ابن أخي هشام بن سليمان بن عبدالرحمن الناصر، وبعد تنظيم الصفوف وطلب الدعم العسكرى من الأسبان المسيحيين، قصد سليمان بمن كان معه من ٠ البربر مدينة قرطبة، فخرج اليهم المهدى بعد أن جند القادرين على حمل السلاح من سكان المدينة، والتقي الجمعان عند جبل القنطش، حيث جرت معركة حامية الوطيس بين الطرفين أسفرت عن انتصار سليمان بن الحكم بعد ان قتل عددا كبيرا من رجال المهدى يقدره المؤرخون بعثرين الف رجل، ثم دخل سليمان قرطبة في سنة ٤٠٠هـ /١٠٠٩م بمن كان معه من البربر (٤٦) ٠

1ما المهدى فقد قصد طليطلة حيث فضى بعض الوقت في تنظيم صفوفه والاتصال بمن بقى مواليا له من سكان الحدود الشمالية للاندلس من طرطوشة الى اشبونة، كما طلب العون من الاسبان المسيحيين، وبعد ستة أشهر من الاستعدادات العسكرية فصد قرطبة والتقى بسليمان بن الحكم بمن كان معه من البربر بمكان قرب المدينة يدعى عفية البقر وانتصر عليه (٤٧)،

<sup>(</sup>ه٤) ــالحميدى: جذوة المقتبس، ص ١٨، الضبى: بغية الملتمس، ص ٢٠٠ ــابن خلدون: العبر المجلد؟، ص ٣٢٥، ابن الاثير: الكامل المجلد؟ ص ٨٤٠

<sup>(</sup>٤٦) ـ الضبي: بغية الملتمس، ص ٢٠، المراكثي: المعجب، ص ٤١ـ٠٤٠ ـ ابن الاثير: الكامل، المجلد٧، ص٨٤، الحميدى: حذوة المقتبس، ص ١٨ـ١٩٠٠

<sup>(</sup>٤٧) ما التعامل بغية الملتهس، ص٢٠، ابن الاثير: الكامل، المجلد٧،ص٥٨٠ م ١٩٠ م المراكثي: المعجب، ص ٤٦، الحميدي: حذوة المقتبس، ص ١٩٠

وقد دخل المهدى اثر ذلك مدينة قرطبة، اما سليمان بن الحكم فقد غادرها بالبربر تجاه الجنوب، ومارسوا اثنا سفرهم اعمال النهب والسطو، واعتدوا على اعراض الناس، وقتلوا منهم خلقا كبيرا، على أن المهدى الذى كان قد قرر التخلص منهم بصفة نهائية مشجعا بانتصاره عليهم في سعية هذا، تعقب خطاهم الى أن التقى بهم بوادى آره من الجزيرة الخضرا حيث دخل معهم في معركة انجلت عن هزيمته ثم عودته الى قرطبة، ولم يلبث البربر الذين اقتفوا آثره، ان حاصروه داخل هذه المدينة، وقد خشي أهالي المدينة على أرواحهم واملاكهم من انتقام البربر فقرروا التخلص من المهدى الذى اعتبروه رأس الفتنة، وقام أحد فتيان الصقالبة الاقويا واسمه واضح العامرى بتنفيذ هذه المهمة بايعاز منهم، ثم جدد الناس البيعة لهشام بن الحكم الموايد الذى عاد الى الحكم متخذا واضح العامرى حاجباله (٤٨)،

على أن البربر لم يعيروا أدنى اهتمام لما حدث من تغيير في قرطبة واستمروا في حصارِهم لها، ثم حاولوا الاستعانة بقوات قشتالة، ولكن تنازل الخليفة هشام بن الحكم المويد عن بعض الحصون التي كان المنصور قد فتحها للملك قشتالة (سانشو غرسية) حال دون حصولهم على مساعدته وظلت قرطبة محاصرة الى أن فتحها البربر عنوة سنة ٢٠٤ه / ١٠١٢م وقد ساموا أهلها الخسف بما ارتكبوه من اعتدادات على أملاكهم وأعراضهم أما هشام المويد فقد قتل أثناء اقتحام المدينة (٤٩) وهكذا عادت مقاليد الحكم الى يد سليمان بن الحكم ولكنه عجز عن فرض سيطرته على البربر وانتهى الامر به الى القتل على يد أحد قادته القدماء من البربر، وهو على بن حمود، في سنة ٢٠٤ه / ١٠١٦م بتهمة قتل هشام بن الحكم (٥٠) وبذلك انتقل حكم قرطبة الى بني حمود الذين سافصل الحديث عنهم في الغصل المخصص لهم الحديث عنهم في الغصل المخصص لهم الحديث عنهم في الغصل المخصص لهم المخصوب

<sup>(</sup>٤٨) ــ ابن خلدون: العبر، المجلد؟، ص ٣٣٦ـ٣٢٧، ابن الاثير: الكامل، المجلد ٧ ص ٨٥٠

ــ الحميدي: جذوة المقتبس، ص ١٩٠

<sup>(</sup>٤٩) ــ أبن خلدون: العبر، المجلد الرابع، ص ٣٢٧، المراكثي: المعجب، ص ٤١ و ٤٣٠

ــ الضبي: بفية الملتمس، ص٢١، الحميدى: جذوة المقتبس، ص ١٩٠

<sup>(</sup>٥٠) ــ ابن الاثير: الكامل في التاريخ، المجلد٧، ص ٥٨٥٠

ــ المراكثي: المعجب، ص ١٤٤

ـ ابن خلدون: العبر المجلدة، ص ٢٢٨٠

وبعد انهيار الخلافة الاموية بالاندلس على هذا النحو انفرط عقدها الى عدة امارات صغيرة متباينة القوة والمساحة، ويمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات هي الامراءت البربرية ــ وهي موضوع بحثي ــ وتركزت بجنوب الاندلس، وامارات فتيان العامريين الصقالبة في شرق الاندلس والامارات العربية في اشبيليــــة فتيان العامريين الصقالبة في شرق الاندلس والامارات العربية في اشبيليــــة ( . (SEVILLE) ) وسرقسطة ( SARAGOSSE) وقرطبة ( CORDOUE) وبعض المدن الاخرى،

#### انقسام الاندلس الى ملوك الطوائف

فبالنسبة للامارات البربرية كانت تتزعمها دولة بني حمود التي انطلقت من المغرب الاقصى لتجعل قرطبة ـ بعد فتحها ـ عاصمة لها ، ثم انتقلت الى مالقة ( ( (MALAGA) ) الـى ان استولى عليها باديس بن حبوس سنة ٤٤٩هـ / ١٠٥٧م (54)٠

وفي غرناطة ( GRENADE) اسس زاوي بن زيرى بن مناد ، امارة بني زيرى التي كانت بمثابة القوة الضاربة للبربر ، وقد تعاقب على حكمها كل من حبوس بن ماكسن (٤٢٨ – ٤٦٨ هـ ١٠٢٦) وباديس بن حبوس (٤٢٨ – ٤٦٥ هـ / ١٠٣٦ ماكس (١٠٣٦ – ١٠٣٦) وهو اعظم ملوكها ، اما حفيده عبدالله فقد كان على درجة كبيرة من ضعف الشخصية ، وقضى اخريات آيامه في اغمات قرب مراكش بالمغرب الاقصى بعد أن قوض المرابطون اركان امارته سنة ٤٨٤هـ / ١٠٩١م (٥٢) ،

وأسر عبدالله بن مسلمة الملقب بابن الافطس امارة في بطليوس ( 5 (BADAJOZ)) سنة ١٠٤٣هـ / ١٠٢٩م وظل على راسها حتى توفي سنة ١٠٤٥هـ / ١٠٤٥ فخلفه ابنه محمد المظفر بن عبدالله الذى كرس جل وقته للعلم والادب ومن أشهر مو لفاته كتابه المسمى بالمظفري، وبعد وفاته خلفه ابنه عمر المتوكل سنة ٢٥٤هـ / ١٠٦٤م وهو أول أمير فكر في طلب المساعدة من المرابطين ضد خطر قوى الاسبان المسيحيين، وشارك بنفسه في معركة الزلاقة (SACRALIAS) أما نهايته فقد كانت على يد القائد المرابطي سير بن أبي بكر الذى قتله مع ابنيه الفضل وسعد سنة ٤٨٤هـ / ١٠٩٤م (٥٣) ٠

<sup>(</sup>٥٦) ـ تفصيل ذلك في الفصل الثاني من البحث •

<sup>(</sup>٥٢) ــ التفصيل عن هذه الامارة في الفصل الثالث من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥٣) ـ التفاصيل في الفصل الرابع من هذا البحث •

وفي طليلطة ( TOLEDE ) اسس اسماعيل بن عبدالرحمن بن تعي النون المارته سنة ٢٧٤هـ / ١٠٣٥م، وبعد حكم دام ثماني سنوات خلفه ابنه يحى المامون سنة ٤٣٥هـ / ١٠٤٣م، وفي عهده جرت حرب بين طليطلة وسرقسطة ــ النبي كانت بيد سليمان بن هود دامت ثلاث سنوات (٣٥٤–٤٣٨) ١٠٤٦م النبي كانت بيد سليمان بن هود دامت ثلاث سنوات (٣٥٥–٤٣٨) ١٠٤٥م استفاد منها الاسبان المسيحوين ثم ترك الحكم لحفيده يحى القادر الذي كان شوء ما على طليطلة، فقد سلمها الالفونسو السادس ( ALPHONSE-VI) سنة شوء ما على طليطلة،

وكانت هناك بعض الاسر البربرية الصغيرة التي لم تصل من حيث القوة والاتساع الى ما بلغته الامارات البربرية السالغة الذكر، لكنها استقلت بمناطق معينة كبني بززال في قرمونة، وبني يقرن في رندة، وبني دمر في مورور وبني خزرون في اركش، وكانت هذه الدويلات تعتمد في وجودها على مساعدة الامارات البربرية الفوية كغرناطة بثكل خاص(٤٥)،

ولعل من المناسب الان ان نلقي نظرة سريعة على تأسيس الامارات الصقلبية والعربية الهامة التي كان لها مع امارات البربر علاقات حرب او سلم خلال عهد ما عرف باسم ملوك الطوائف حتى وصل المرابطون من المغرب وقضوا عليها حميعا،

وبالنسبة للامارات الصقلبية فقد اسست من طرف الفتيان العامريين الذين فروا هاربين نحو شرقالاندلس بعد مقتل عبدالرحمن بن ابي عامر سنة ١٩٩٩ه / ١٠٠٨م خوفا على انفسهم من حكام قرطبة الجدد، واشهر ن برز منهم على مسرح الاحداث خير ان العامرى الذى حاول بعث الخلافة الاموية من جديد دون أن يحالفه النجاخ، ومجاهد العامرى، الذى اقام دويلة بدانية شملت جزر البايار ﴿ BALEARES ﴾ مما سمح له باستعراض عضلاته في الحوض الغربي للبحر المتوسط وبلغ نثاطه البحرى جزيرة سردينيا وسواحل فرنسا وايطاليا (٥٥) ٠

<sup>(</sup>٥٤) — أبن الخطيب: أعمال الأعلام، ص ٣٣٦-٢٣٨، عبدالله عنان: دول الطوائف ص ١٤٦٠

<sup>(</sup>٥٥) — ابن الاثير: الكامل، المجلد السابع، ص ٢٩٢٠ - المراكثي: المعجب، ص ٧٤٠

1ما عن حكم خيران العامري فقد تمركز في مدينة المرية ( ( (ALMERIE) التي استقر بها منذ سنة٥٠٤هـ / ١٠١٤م، ومنها كانت تنطلق مساعيه الرامية الى اعادة تنصيب حكم العامريين من جديد، فقد بايع عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن المنصور بشاطبة سنة ٤١١هـ / ١٠٢٠م، غير أنه سرعان ما سحب بيعته هذه ليقوم بتنصيب محمد بن عبدالمك بن المنصور زعيما للحركة الهادفة الى اعادة مقاليد الحكم الى يد العامريين، ولم يلبث أيضا أن تنكر له ليعتني بحكم أمارة المرية (٦٦) • التي كانت تمتد من البحر الي حدود امارة غرناطةً غرباً ، وجيان وبسطة شمالاً وعرفت قصبة المربة عدة تحسينات على يده، كما قام بتنظيم جيشه، واتخذ الكاتب أحمد بن عباس بن أبي زكريا وزيراً له. وظل يبنوس أمارته وفق سياسة عادلة سديدة حتى توفي سنة ١٩٤هـ / ١٠٢٨م، فدعا أحمد بن عباس العامريين الى مبايعة زهير العامري الذي كان مقربا من خيران • وبالفعل فقد تسلم الحكم بتزكية من رجال الدولة والرعية (٧٥) • ومن أهم آثاره بالمرية المسجد الجامع الذي أنشأه ورغم كفاءته وفوة شخصيته فقد أغراه وزيره أحمد بن عباس بغزو غرناطة على أثر وفاة حبوس سنة ٢٨٨هـ / ١٠٣٦م، وقد أسالت هذه الفكرة لعابه، فحاول تحقيق ذلك على أمل توسيع امارته، غير أن مشروعه التوسعي اصطدم بقوة باديس التي الحقت هزيمة نكرا وبجيثه مات خلالها زهير عام ٢٩ ١٤٨ / ١٠٣٧م، وبذلك انقرضت الأمارة العامرية بالمرية (٥٨) -

وبالنسبة لامارة مجاهد العامرى، فقد كانت بدانية وجزر البليار كما ذكرنا وكان قبل ذلك من موالي محمد بن أبي عامر المنصور الذى كونه تكوينا علميا، وقد فر من قرطبة سنة ٤٠٠هـ/ ١٠٠٩م، ثم بايع مع غيره من الموالي المرتضي الذى قتل بغرناطة عام ٤٠٠هـ/ ١٠١٨م، وعلى أثر ذلك بار نحو طرطوشة فلكها، وبعدها انتقل الى دانية حيب استقر منذ سنة ٤٠٠هـ/ ١٠١٤م، أما الجزر المالفة الذكر فقد ملكها أيضا في نفس المنة، وذاع صيته في ربوع الاندلس بصفته حاكما ذا علم غزير فقصده أهل العلم والفقه، والفواله عدة كتب كافاهم

<sup>(</sup>٥٦) ــ المراكثي: المعجب، ص ٧٤، ابن الأثير: الكامل المجلد٧،ص ٢٩٣٠

<sup>(</sup>٥٧) ـ ابن الاثير: الكامل المجلد ٧، ص ٢٩٣٠

<sup>(</sup>۸۵) ــ ابن الخطيب: أعمال الأعلام • ص ٢٣٠، ابن خلدون: العبر المجلد ٦ ص ٣٦٩٠

ـ محمد بن عبدالله عنان: دول الطوائف، ص ١٥٧ الى ١٦٢٠

عنها بالمال الوفير ـ وفضلا عن تبحره في العلم وخاصة في ميدان الشعر، فقد كان بطلا مفوارا خاض غمار حروب عديدة فيّ البر والبحر (٥٩) ٠

وقد حاول مجاهد العامري ــ كغيره من موالي العامريين ــ احيا الخلافة الاموية وذلك باستقدام رجل من قرطبة ينتسب الى الامويين يدعى أبو عبدالله بن الوليد المعيطي، وتلقب بالمنتصر بالله اقامه خليفة بدانية، غير أن هذا الأخير تآمر ضد صانع نعمه أثنا وجوده في غزوة بجزيرة سردينيا، لذلك قام مجاهد بطرده بعد رجوعه، فعبر المعيطي البحر الى بجاية حيث مارس التعليم الى وفاته سنة ٢٣٦هـ / ١٠٤٠م (٦٠) • وكان غزو مجاهد العامري لجزيرة سردينيا قد تم سنة ٢٠١ه / ١٠١٥م ثم مكث بها زها عشرة اشهر حصل اثناءها على غنائم كثيرة، ويندرج عمله هذا ضمن الفزوات الاسلامية الخالدة التي تمت في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، ثم تبعتها غزوات عديدة استهدفت سواحل أيطاليا وفرنسا المشرفة على البحر الأبيض المتوسط، وجعله نشاطه البحرى تخصية مرهوبة الجانب في البلدين الأوروبيين المذكورين، وكانت الجزائر الشرقية تضم الموانيء التي ترسو بها سفنه لعدم صلاحية ميناء دانية • وظل يسوس امارته بنجاح حتى لفظ انفاسه الاخيرة سنة ٤٣٦هـ / ١٠٤٤م واثر ذلك خلفه ابنه على الذي تلقب باقبال الدولة، وظل يدير دفة الحكم بها حتى اظهر صهره احمد بن سليمان المقتدر بن هود طبعه في آخذ دانية فتنازل له عنها ــ لضعفه ــ مقابل تأمينه على نفسه وماله وأهله وكان ذلك سنة ٦٨٨هـ / ١٠٧٥م غير أن المقندر لم يف بوعده أذ لم يعد أثرها علي بن مجاهد حرا فقد أخذه معه الى سرقسطة ليقضي بقية أيامه في الاسر الى أن لفظ أنفاسه الأخيرة سنة ٤٧٤هـ/ ١٨٠١م • أما أبنه سراج الدولة فقد استعان بالكونت برنجير صاحب برثلونة (تے (BARCELONE) ) لیستعید بعض حصون ابیه، بید انه لم یلبث ان اغتیل بالسم من طرف المقتدر سنة ٦٩٤هـ / ١٠٧٦م، وبذلك انقرضت دولة مجاهد العامري ( ٦١ ) ٠

<sup>(</sup>٩٥) ـ ابن عذارى: البيان العغرب، ج٢، ص ١٥٦، ابن الاثير: الكامل، العجلد٧، ص ٢٩٣،

<sup>(</sup>٦٠) ــ احمد مختار العبادي: في تاريخ العباس والاندلسي ، ص ٦٦٨.

<sup>(</sup>٦١) - أبن خلدون: العبر المجلد؟، ص ٢٥٤، ابن الاثير: الكامل المجلد ٧، ص ٢٩٣،

وهناك فتيان عامريون آخرون حكموا بعض المدن لفترات مثلاوئة الطول، فقد سيطر الظفر ومبارك العامريان على مدينة بلنسية (٧٨١٤Ν٣٤) على أثر هلاك عبدالرحمن بن المنصور، وستمر حكمها للمدينة حتى توفي آخرهما مبارك سنة للمدينة حتى توفي آخرهما مبارك سنة للمدينة على ١٠١٧) منا ثرا بجروحه أثر سقوطه من ظهر جواده (٦٢) ٠

وبالنسبة للأمارات العربية فهي عديدة أيضاء كأمارة بنى عباد باثبيليــة ( - (SEVILLE) ) وإمارة بني جهور بقرطبة وامارة سرقسطة في الثغر الادنى التي ساسها بنو هود وامارة بني صمادح التجيبيين بالمرية • وكان بنو عباد أعظمهم قوة وقامت دولتهم سنة ١٤٤هـ / ١٠٢٣م • الى أن قضى عليها المرابطون عام ١٨٤هـ / ١٠٩١٠ وقد تأسبت هذه الدولة على يد القاضي أبي القاسم محمد بن الماعيل بن عباد اللخمي الذي استقل باشبيلية لله ١٠٢٣ م ١٠٢٣م٠ عن حكم القاسم بن حمود، ثم دعم نفوذه بها وذلك بابعاد الثخصيات التي كان يخثى منافستها له، وعندما آنس القوة في نفسه عمد الى تدعيم امارته وفرض وجودها على الصعيد الخارجي، وفي هذا السياق زعم أنه عثر على هشام الموءيد ــ الذي كان قد مات في ظروف غامضة ــ فبايعه سنة ٢٦٩هـ / ١٠٣٤م بعد أن استقدمه الى اثبيلية قصد التخلص نهائيا من تبعية الحموديين غير أن ذلك لم يتسن له بصفة نهائية الا بعد قتل يحي بن علي بن حمود بقرمونة سنة ٣٢٧هـ / ١٠٣٥م وقد لعب دور هشام الموايد رجل شديد الشبه به كان يشتغل بصنع حصر الحلفا يدعى خلف الحصرى، ومهما يكن من أمر فقد بايعه أمراء الاندلس ظاهريا (٦٤) • وعندما مات القاضي أبو القاسم بن عباد سنة ٢٣٦هـ/ ١٠٤١م ترك لابنه الذي خلفه أبي عمرو الملقب بالمعتضد أمارة صغيرة لكنها مبنية على أسس متينة، ويعتبر عهده عهد التوسع لأمارة اثبيلية، وبالرغم من تسلمه الحكم في السادسة والعشرين من عمره، فقد كان أهلا لذلك، بفضل شخصيته الوقية التي طبعتها القساوة البالغة اذ كان يقتل دون تردد كل شخص يشتبه في

<sup>(</sup>٦٢) \_محمد عبدالله عنان: دول الطوائف، ص ٢٠٩٠

<sup>(</sup>٦٤) ــ ابن الاثير: الكامل، المجلد ٧، ص٢٩١، ابن عذارى: البيان، ج٣ ص ٠٣٠٠

ــ ذكر البراكثي أن ظهور هشام البوءيد قد تم في عهد المعتضد بن عباد (البعجب ص ٩٦) •

امره، ويثك في ولائه له ولو كان من اقرب المقربين اليه بما في ذلك ابنه اسماعيل الذي تآمر ضد ابيه (٦٥) •

وبالنسبة لنوسعاته فقد شملت شنتمرية ( (SANTAMARIA) عام ٤٢هـ/ ١٠٥١م بعد أن تنازل له عنها عبدالعزيز البكرى، ولبلة سنة ١٤٤٥م ١٠٥٣م من بني يحصب، ثم انتزع الجزيرة الخضرا<sup>ء</sup> من يد القاسم بن محمد بن القاسم بن حمود سنة ٥١هـ / ١٠٥٩م (٦٦) • ولجا أيضا الى المكرو الخداع قصد التوسع والتخلص من خصومه، فقد حدث أن استدعى عددا من أمراً البربر منهم محمد بن نوح الدمرى حاكم مورور ، وابن خزرون حاكم أركش وابن أبي قرة حاكم رندة، وادخلتهم الى الحمام الذي امر بتسخينه ثم ببنا بابه، ولم ينبح سوى ابن أبي قره، الا أنه لم يتمكن من الاستيلاء على اماراتهم الا بعد جهد جهید (۲۷) ۰ ففی سنة ۵۷ها / ۱۰۲۰م استولی علی مدینة رندة وبعدها بسنة واحدة تنازل له مناد بن نوح الدمري عن مورور بعد صراع طويل، وقضى بقية أيامه موَّ منا باثبيلية، واستولى المعتضد على قرمونة سنة ٥٩٩هـ / ١٠٦٧م وبعدها اركش التي كانت للقالم بن محمد بن خزرون • وبذلك يكون إلىعتضد قد حقق أطماعه التوسعية التي جعلت من أثبيلية الأمارة التي تتصدر عصر ملوك الطوائف. والجدير بالذكر أنه كان قد أعلن وفاة هشام الموءيد عام ٥٤٤هـ / ١٠٥٣م التي قال عنها أنها وقعت سنة ١٠٤٥/ ١٠٤٥م لكنه أخفاها لاسباب تتعلق بالامن (٦٨) • وأذا كان المعتضد قد استولى على الأمارات البربرية الصغيرة فقد عجز عن النيل من امارة غرناطة التي كانت اقوى امارات البربر، كما فشل 1-ام أسوار مالقة التي كانت تتبع باديس بن حبوس.

وعلى الرغم من عظمة المعتضدة فقد رضح لمطالب الاسبان المسيحيين الذين خربوا بعض مقاطعاته فرضي بدفع جزية سنوية مقابل تحول القوات القشتالية عن اراضيه نحو المناطق الاسلامية الاخرى (٦٩) ٠

<sup>(</sup>٦٥) ــ ابن خلدون: العبر المجلد ٤ ص ٣٣٨، ابن الاثير: الكامل المجلد ٧ ص ٢٩١٠

<sup>(</sup>٦٦) - أبن خلدون: العبر المجلدة ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦٧) — أبن خلدون: المجلدع ص٣٣٩، المراكثي: المعجب ص ٩٨.

<sup>-</sup> مالح خالص: اشبيلية في القرن الخامس الهجرى، ص174-174 - 174 - 174 - 174 العبر العبر المجلد ٤، ص174-174، ذكر المراكشي ان وفاة ... ...

هشام الموايد حدثت، سنة ٥٥٥ه / ١٠٦٣م (انظر العجب، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٦٩) ـ صالح خالص: اشبيلية في القرن الخامس الهجري، ص ١٣١.

وبالنسبة للمرحلة الأخيرة من حكم بني عباد ــوهي مرحلة الازدهار ــفانها ابتدات عام 211هـ / 1078م وانتهت سنة 388هـ / 1091م، وقد حكم اثناءها أبو القاسم محمد بن عباد الملقب بالمعتمد على الله، وفي عهده بلغت الأمارة اقصى حد لتوسعاتها بالحاق قرطبة بدولته وولى عليها ابنه الظافر بالله ثم المامون الذي ظل في الحكم بها حتى أخذها منه المرابطون. واثتهر المعتمد بن عباد بشجاعته وعلمه الغزير، وبرز على الخصوص في ميدان قرض الشعر وكان يفتح ديوانه للشعرا والادباء والعلماء، فاجتمع منهم لديه عدد كبير منَ عليهم بهبات مالية معتبرة • غير أن ما يو اخذه عليه المو ورخون استعانته بقوات قثتالة المسيحيية من أجل تحقيق مصالحه الثخصية الضيقة، وهو أمر **اقدم عليه سائر أمرا الطوائف، غير أن المعتمد كان يملك من فوة الشخصية** ما يجعله قادرا على الترفع عن هذا الضعف، وعندما وجد نفسه قاب قوسين أو أدنى من السقوط، ضم صوته الى الدعوة التي وجهت للمرابطين طلبا للمساعدة العسكرية، ثم شارك بفعالية في معركة الزلاقة ( SACRACIAS ) التي أبلي فيها بلاً حسناً الآانه أبعد عن الحكم من طرف المرابطين ــ كفيره من الآمراً ــ سنة ٨٤٤هـ / ١٠٩١م وسيق سيرا الى أغمات حيث ظل في الاسر يتسلى بقرض الشعر حتى لفظ أنفاسه الاخيرة سنة ٤٨٨هـ / ١٠٩٥م (٧٠) ٠

وفيما يتعلق بدولة بني جهور بقرطبة فالثابت أنها قامت سنة ٢٢ه / ٢١٠١٥، والسبب في ذلك اعلان شغور منصب الخلافة، فعين رجال الدولة أبا الحزم بن جهور لتسيير المدينة ريثما يظهر الشخص القادر على القيام بالخلافة وهو الامر الذي لم يحدث لذلك ظل أبو الحزم بن جمهور في الحكم حتى وفاته سنة ٢٥٥ه / ٢٠٤٣م، وينتمي الى أسرة قامت ـ على مر السنين ـ بأعباء الوزارة والحجابة والقيادة والكتابة، واشتهر بحصانة رأيه وذكائه الوقاد، أذ

<sup>(</sup>٧٠) ــ ابن الابار: الحلة السيرا<sup>،</sup>، ج٢، ص٥٥، ابن خلدون: العبر المجلد ٤ ص٣٤٢٠

<sup>۔</sup> المقری: نفح الطیب، ج۱، ص۱۱۶ – ۲۱۵، فیلیب حتی: تاریخ العرب المطول ج۲، ص۱۶۲۰

\_ عباس ابراهيم المراكثي: الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، ج٢، ص ٣١٢-٣٠٠

<sup>-</sup> El Provençal: La civilisation arabe en Espagne p. 28.
- P. Renouvin: Histoire des relations internationales Tl. p. 84.

أدار دفة الحكم بقرطبة دون أن يتسمى بلقب الخليفة أو ينتقل الى دار الخلافة، كما كان كثير الاستشارة للجماعة، وفي هذا السياق كان يردد باستمرار قوله "ليس لي عطا ولا منع، هو للجماعة وأنا أمينهم "(٢١)ووزع أموال الدولة على التجار يأخذون أرباحها ويحاسبون على ما هو للدولة، كما وزع أيضا السلاح على الرعية التي قد يفاجئها، العدو في أية لحظة، وبذلك ساد الامسن وراجت السلع في الاسواق واطمأنت قلوب الناس(٧٢)، ثم خلف أبو الوليد محمد بن جهور أباه في الحكم، وظل محتفظا باستقلاله حتى استولى يحي بن اسماعيل المأمون حاكم طليطلة على قرطبة سنة ٤٦١هـ/ ١٠٦٨م،

أما أمارة سرقسطة الواقعة في الثغر الادني، فقد تعاقبت أسرتان عربيتان على حكمها هما: بنو تجيب وبنو هود، وبالنسبة للأسرة الاولى فقد كانت تحكم ولاية سرقسطة منذ زمن بعيد، قبل انفجار الفتنة ويبدا ذلك بحكم المنذر بسن يحي التجيبي الذى أمتد من سنة ٨٠٤ه / ١٠١٧م الى سنة ١٤٤ه / ١٠٢٣م، وقد سالم نصارى المنطقة، كما حملهم على مسالمة جميع المسلمين المتاخمين لهم، أما أبنه يحي المظفر الذى خلفه في الحكم أثر وفاته سنة ٢٠٤ه / ١٠٢٩م، فقد فشل في الحصول على صداقتهم لذلك تعرضت أراضيه لغزوات برشلونة، ثم نتازل عن الحكم لابنه المنذر بن يحي الحاجب معز الدولة وظل يدير دفة الحكم حتى أغتيل من طرف أحد أفراد عائلته سنة ٣٠٤ه / ١٠٣٨م، وبذلك التحت دولة بني نجيب بسرقسطة فانفسح المجال لاسرة بني هود (٧٣)، ففي

<sup>(</sup>٧١) ــ ابن الابار: الحلة السيرا ج٢، ص ٣١، الضبي: بغية الملتمس ص ٣٠٠ ــ ابن الاثير: الكامل المجلد ٧، ص ٢٩٠ــ ٢٩١، المراكثي: المعجب ص ٥٩٠ ص ٥٩٠

ـ ابن خلدون: العبر المجلد؛ ص ٣٤٣ـ٣٤٣، يوسف، أشياح : تاريخ الاندلس ص ٣٤ـ٥٠٠

<sup>(</sup>٧٢) ـ الضبي: بغية الملتمس و ٣٣٠، ابن الابار: الحلة السيراء ج٢، ص٣٦-٣٠٠ ـ يوسف اشباح: تاريخ الاندلس و ٥٣٠

<sup>(</sup>٧٣) ـ المراكشي: المعجب، ص ٧٠ـ٧١، ابن الاثير: الكامل المجلدي، ص ٢٩٢٠

منان: دول المناح: تاريخ الاندلس، ص ٤٦، محمد عبدالله عنان: دول الطوائف، ص ٢٥٤. ٢٦٠-٢٦٠

والي لاردة ـ على مقاليد الحكم فيها، وظلت هذه الاسرة تسوس امارة سرقسطة الى ان استولى عليها المرابطون سنة ١٠٥٨ / ١١٠٨ (٧٤) ٠

وفي المرية قامت امارة بني صمادح عندما استقل ابو الأحوص معن بن صمادح بالمدينة سنة ٣٣٦هـ / ١٠٤١م، وأقام علاقات طيبة مع باديس بن حبوس صاحب غرناطة، وعند وفاته سنة ٤٤٣هـ / ١٠٥١م خلفه ابنه أبو يحى محمد بن معن الذي كان عمره دون الثامنة عشرة، واتخذ لقب معز الدولة ثم المعتصم بالله، واثتهر بتقواه وحرصه على العدالة، وعزارة علمه، وقضى المرابطون على هذه الامارة سنة ٤٨٤هـ / ١٠٩١م (٧٥)،

أما عن العلاقات بين هذه الامارات التي استعرضنا تاريخها باختصار، فانها كانت علاقات عدائية في أغلب الاحيان تسودها الحروب التي كانت تهدف الى التوسع على حساب الاخرين، أذ كان كل أمير من هذه الامارات يمني النفس باعادة توحيد الاندلس تحت رايته، وجرت معظم الحروب بين الامارات البربرية (وخاصة بطليوس وغرناطة) وامارة بني عباد العربية باشبيلية التي كانت على جانب عظيم من القوة، كما قامت الحرب أيضا بين بني ذى النون وبني هود، وقد استفاد الاسبان المسيحيون من هده الحروب أكثر من غيرهم، لدرجة أن جميع أمرا الطوائف المسلمين كانوا يدفعون الضريبة السنوية لملك قشتالة بمي الى استزاف أموالهم قبل تقويض أركان دويلاتهم، مما دفعهم في نهاية الامر الى الاقتناع بضرورة طلب المساعدة من طرف المرابطين لمواجهة خطر الغونسو السادس ملك قشتالة (٧٦)،

 <sup>(</sup>٧٤) ــ ابن الاثير: الكامل المجلد٧، ص ٢٩٢، يوسف اشباح: تاريخ الاندلس.
 ص ٤٣٠٠

<sup>(</sup>٧٥) ــ ابن الابار: الحلة السيرا<sup>ء</sup> ، ج٢، ص٨١ الى ٨٤، المراكثي: المعجب ص ٧٤٠

ـ ابن الاثير: الكامل، المجلد ٧، ص ٢٩٣٠

<sup>(</sup>٧٦) ـ الضبي: بغية الملتمس ص ٣١، المراكثي: المعجب، ص ١٣٣٠

\_ Levin Provençal: l'Espagne Musulmane du Xème siècle p. 27. وأنظر: El Provençal, la moyen aje Espagnol p. 25.

هذا وتختم هذا الغصل بملاحظة انه بينما كان مسلمسو الاندلس يعانون من الانقسامات السياسية والحروب الطاحنة، شرع الاسبان المسيحيون في استرجاع وحدتهم على يد الغوسو السادس الذى شملت مملكته جليقية وجز من شمال البرتغال واشتور يس وليون وقشتالة وبسكونية، وكان يحترق شوقا لطرد المسلمين من الاندلس وهو يستمع الى نصائح بعض مستشاريه الغرنسيين، ورجال الدين، ذوى الافكار الصليبية، وعليه فقد وجه ضربته القاصمة الاولى للمسلمين باستلائه على طليطلة سنة ٢٨٤ه / ١٠٨٥م، وبذلك قسم كيانهم السياسي الى الشطرين، ثم آل على نفسه الا يعيد السيف الى غمده حتى يستولي على كل الاندلس، وكان أثنا ذلك يستولي على حصون المسلمين الواحدة تلو الاخرى، ويستنزف اموالهم وهو ما يسمى بالموت البطي ، وعليه فقد كانت الاندلس سريعة الخطى الى هلاكها، بيد أن تدخل بربر لمتونة المرابطين في أحداثها ساعد على بقا المسلمين بها لعقود أخرى طويلة (٧٧)،

<sup>(</sup>٧٧) - أبن الأثير: الكامل المجلد ٨ ص ١٢٨٠

ـ أحمد مختار العبادى: في تاريخ العباسي والاندلسي، ص ٤٧٦-٤٧١٠

وأنظر أيضاً . Pierre Renouvin, histoire des relations internationales, T. 1, p. 84.

## الفصل الثاني دولة بمني حمود بالاندلمسس ( ١٠١٧ - ٤٤٩ هـ / ١٠١٦ - ١٠٥٩م )

#### ١ ــ المرحلة الأولى بقرطبة:

1 ـ قيام دولة بنى حمود بقرطبة.

ب ــ على بن حمود ٠

جـالقاسم بن حمود •

د ــ يحي بن علي بن حمود ونهاية دولة بني حمود بقرطبة.

# ٢ ــ المرحلة الثانية بمالقة:

1 ــ يحي بن علي بن حمود في مالقة •

ب ـ ادريس بن علي بن حمود •

جــ الحموديون الأواخر وانهيار دولتهم •

قامت دولة بني حمود بالاندلس بعد انهيار الخلافة الاموية، ودامت زها اثنتين أربعين سنة (٩٤٠٩هـ/ ٩٤٩هـ/ ١٠١٦ – ١٠٠٥م)، وبلغ عدد أمرائها تسعة أمراء ، أولهم على الناصرين حمود وآخرهم محمد الثاني المستعلي، واتخذ بنو حمود مدينة قرطبة ( CORDOUE ) عاصمة لهم ثم لم يلبثوا أن نقلوا حاضرتهم الى مالقة، وقد تمكنت هذه الدولة من استقطاب بربر الاندلس حولها، أما نهايتها فقد كانت على يد باديس بن حبوس الذى استولى على مالقة – معقل بني حمود سنة ٤٤٩هـ / ١٠٥٧م، مستغلا ضعف محمد الثاني المستعلي (١)،

وأتظر أيضا:.Encyclopédie de l'Islam T. III page 150

<sup>(1)</sup> ابن خلون: العبر / ج4. ص ـ 330

وينحدر بنو حمود من الادارسة (٢) • الذين اسسوا ملكا بالمغرب الاقصى ، وبعد سقوط دولتهم على أيدى الفاطميين (+) ، وتثتيهم على يد إلخليفة الاموى بالاندلس، الحكم المستنصر، ثم الحاجب محمد بن أبي عامر من بعده ، اصبحوا (الادارسة) من عامة الناس، وخعلوا عنهم النسب الشريف، واختلطوا مع البربر بالزواج ، فصاروا يتحدثون بالبربرية ، أما اللغة العربية فانهم أصبحوا يتحدثونها بالمعوبة وبلكنة البربر (٣) •

وقامت دولة بني حمود في مدينة قرطبة (ﷺ (CORDOUE) ) عاصمة الخلافة الاموية بالاندلس على آيدى آميرين من الادارسة المتبربرين هما القاسم وعلي ولدا حمود بن ميمون بن حمود بن علي عبيدالله بن عمر بن آدريس بن ادريس بن عبدالله بن عمر بن ادريس بن ادريس بن عبدالله بن حسن بن علي ابن آپي طالب (٤) •

وكان هذان الرجلان قد جندا في صفوف البربر الذين انتقلوا الى الاندلس للارتزاق، وعلى أثر انهيار الخلافة الاموية وانفجار الفتنة خدم القاسم وعلي في صفوف سليمان بن الحكم (المستعين) ـ احد المتنافسين على الحكم ـ وقد أظهر القاسم وأخوه علي أثنا ذلك مواهب قتالية عالية، فعين سليمان المستعين القاسم على مالقة (٥)٠

وبمقتضى أقوال ابن عذارى أنه قد تجلى للخليفة هشام الموايد في أحدى عمليات استطلاع الغيب أن نهاية الحكم الأموى بالاندلس ستكون على يد علوي يتبدئ أسمه بحرف العين، وعلى أثر دخول سليمان المستعين منتصرا الى قرطبة سنة ٩٠٤ه / ١٠١٢م وقع الخليفة هشام الموايد أسيرا في يده، ثم سمع هذا الاخير بوجود على بن حمود في صفوف سليمان المستعين فاتصل به وأخبره بما كان يختلج في صدره من هو أجس، وعبر له عن شدة خوفه من سليمان المستعين

<sup>(2)</sup> ابن خلاون: العبر ج4 ص 23 ـ ابن بسام: النخيرة القسم لأول المجلد لأول ص 96.

<sup>(3)</sup> ابن بسام: النفيرة، القسم لأول المجلد لأول، ص 78.

<sup>.</sup> المقرى: نقح الطيب: ج 2، ص 27.

ولتكل المنا . B. LEVI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T.2 · page 326 · 327.

<sup>(\*) -</sup> قضى الفاطميون على دولة الأدارسة سنة 323 هـ/934م.

<sup>(4)</sup> ابن بسام: النخيرة القسم الأول، المجلد الأول، ص 78.

<sup>(5)</sup> ابن الخطيب: اعمال الاعلام، ص 128.

ابن الخلدون: العبر المجلد 4، ص 330.

لذا طلب منه أن يأخذ بثاره إن قتله وعهد اليه بولاية العهد، فكان ذلك دعما قويا لعلي بن حمود سهل له الوصول الى الحكم بقرطبة (٦) • أما عن العامل الثاني الذى خدمه فانه يتمثل في مبايعة الفتيان الصقالبة العاملين في خدمة الخلافة الاموية، بقيادة المدعو خير أن العامري، له •

وكان خبر ان العامرى قد اختلف مع سليمان المستعين فاتجه ثرقا بعد أن نحا من بطشه، وأقام أمارة صقلبية عاصمتها المرية (٤) (ALMERIE)) ولم يلبث أن اتصل به علي بن حمود أمير سبتة أحاطه علما بتوليته ولاية العهد بتكليف من هشام البوءيد الذى أوصاه أيضا أن يأخذ بثاره، وقد أيده خبر أن العامرى ودعا له في منطقته، كما لبى عامر بن فتوح صاحب مالقة (MALAGA) الدعاء ، ثم استدعي علي بن حمود من سبتة فلما وصل علي الى مالقة سنة ٥٠٤ه / ١٠١٤م قدم له أميرها عامر الولا وسار بصحبته للقا خير أن الصقلبي أمير المرية في مدينة المنكب الواعقة بين المرية ومالقه، وتم في هذا اللقا مبايعة علي بن حمود على طاعة هشام الموايد ، والاتفاق على مساعدته في تولي كرسي الخلافة في قرطبة (٧) ،

وبالرغم من الجهود التي بذلها سليمان المستعين في الاستعداد لمواجهتهم فقد هزم في المعركة التي دارت بينه وبينهم في ستة ٤٠٧هـ / ١٠١٦م على بعد عشرة فراسخ خارج قرطبة (٨) و ووقع سليمان المستعين اسيرا في يد علي بن حمود ، مع أخيه عبدالرحمن وابيه الحكم بن سليهان بن عبدالرحمن الناصر ودخل المنتصرون قرطبة وكان من الطبيعي أن يقوم علي بن حمود بمحاولة لاثبات وفاة الخليفة هشام المويد حتى يثبت مركزه ويستقر له الامر وبمقتضى اقوال ابن الاثير فان علي بن حمود أمر بنبش قبر هشام المويد فأخرجت جثته ثم عرضت

ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج7. ص 284.

Encyclopédie de l'Islam T.III. page 150

ونظرا أيضا:

<sup>(6)</sup> المقري: نقح الطيب، ج2، ص 27. ابن عذاري: البيان، ج 3، ص 120.

E. LERI Provencal: Histoire de l'Espagne Musulmane T.2 - page 326.

<sup>(7)</sup> الصبي: يغية الملتمس، ص 22.

ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج 7، ص 284.

E. LERI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T. Il Page 324.
(8) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج 7، ص 284 ـ 285.

ـ أين الأيار: العلة السراء، ج 2 ص 7. وانظر أيضا:

E. LERI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T.II Page 325:

أمام جمهور من العامة ونودي لغتي من فتيان المؤيد كان يعرف جيدا سيده الذي يحمل بنا سودا ، وطلب منه الادلا برايه في هوية الجثة فنسبها الى المؤيد تحت وطأة الخوف من علي بن حمود ، وكان ذلك الفتى ورفاقه الذين أدلوا بشهاداتهم يدركون جيدا أن الجثة ليست لهشام المؤيد ، غير أنهم أرغموا على الادلا بشهادة زور حفاظا على حياتهم (٩) •

ولما سأل على بن حمود سليمان المستمعين ووالده الحكم بن سليمان واخاه عبدالرحمن حول مصير هشام الموئيد اكدوا له بانه حي لم يقتل فقتلهم بنفسه في الحال(١٠)، وطأف رجل بروئوسهم وهو ينادى "هذا جزائ من قتل هشاما الموئيد" ثم طيبت بعد تنظيفها، أما روئوس البربر الذين قتلوا مع سليمان المستعين فقد مثل بها وطيف بها في انحائ المدينة (١١)،

وعلى أثر ذلك أسرع الناس الى مبايعة علي بن حمود الذى تلقب بالناصر لدين الله وبالمتوكل على الله وبأمير المو<sup>ء</sup>منين (١٢) •

وقد سلك على بن حمود في بداية عهده سياسة عادلة كان هدفها اكتساب ثقة الرعية، وأبرز مظاهرها معاملة المفسدين من البربر ـ وهم عصب جيشه بمنتهى القساوة، ومما يروى عن شدة تنكيله بهم انه في يوم ما مر أمامه رجل منهم يحمل حملا من العنب ولما سأله عن المصدر الذي أخذه منه أجابه الرجل البربري بأنه أخذه كما يأخذ الناس "فضرب رأسه ووضع وسط الحمل، ثم طاف به رجل في المدينة (١٣)، ومن ناحية أخرى كان على بن حمود يفصل في القضايا

Encyclopédie de l'Islam T. III, page 150.

Encyclopédie de l'Islam T.III, page 150.

<sup>(9)</sup> ـ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 7. ص، 285 واتظر أيضا.

ـ ابن عذاري: البيان المغرب ج 3، ص، 120.

B. LERI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T.II. Page 325. (10)

<sup>(11)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب ج 3، ص 117.

<sup>(12)</sup> المراكشي: المعهب: ص 49.

<sup>(13)</sup> ابن يسلم: النظيرة، القسم الأول، المجدد الأول، ص 80. وأنظر أيضا:

B. LERI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T. II, page 327.

بنفسه وفتح أبوابه للرعية لعرض قضاياها دون صعوبة تذكر وحعل القانون فوق الجميع فساد الامن وعمت الطمأنية (١٤) •

على أن ذلك كله لم يدم أكثر من نمانية أشهر (١٥) ثم التحالت الحياة بعدها في ظل حكم علي بن حمود عبرا بعد أن كانت يسرا فها البر في عذا التفيير يا ترى؟

الأرجح أن موقف الرعية البلبي من حكمه وعدم تجاوبهم معه هو الذي دفعه الى ادارة ظهر المجن لهم، لقد شعر بان سكان قرطبة بالرغم مما كان يبذله من جهود لصالحهم، يكرهونه ويتمنون زوال حكمه لكونه بربريا قامت دولته على أكتاف البربر قليلي التحضر وكان من السهل أن يدرك ذلك ــ الى جانب ظواهر أخرى ــ من مقاطعة الشعرا لمجالسة فيما عدا القليلين منهم من أمثال التاعر المتشيع لال البيت عبادة بن ما السما والشاعر ابن الدراج القبطلي وابن الخياط القرطبي (١٦) ، بالرغم من تشجيعه لهم وسخائه معهم ، فكان ـــ معّ ضعف لغته العربية ــ يهتم بالشعر ويثيهـ أصحابه على غرار ما يفعله أمرا العرب -وعلى أي حال فقد كان على بن حمود يحس بالمقت الشديد الذي يكنه له أهل قرطبة ( CORDOUE) )، ثم لم يلبث أن علم بتشكيل معارضة سياسية ضده في شرق الاندلس تزعمها خبران العامري وتعاطف معها سكان قرطبة، وكان خيران العامري قد شك في أن يكون علي بن حمود قد اغتال سيده هشام الموايد بعد دخولهما الى قرطبة، وخشي هو أيضا على حياته من طموح علي بن حمود ففر

<sup>(14)</sup> ابن بسام: الدخيرة القسم لأول، المجلد لأول، ص 79 ـ 80. ابن الخطيب: أعمال لأعلام، ص 129.

<sup>(15)</sup> وصف ابن بسلم هذه اللغرة بقوله مرقب للعدل يومند بارقة،.

خلّب لم تكد حتى خيت والنخيرة اللسم الأول، المجلد 1 ص 79.

<sup>(16)</sup> يقول عيادة بن ماء السماء في مدج على بن حمود.

أبو كم على كان بالشرق بدم ما ورثتم، وذا بالفرب أيضا سعيه ويقول ابن الدراج القسطى في مدح على بن حمود:

وكونسي رسولسي لايسن السرسول لسطك بسا شمس عنسد لاميل أما ابن الخياط القرنطبي فاته مدح على بقوله:

راحت تفكسر بالنسيسم الرحسا وطفهاء تسكس للجنسوح جناهسا أخطسى مسالكها الظلام فأوقست من برقها كس تهتسي مصباحها راجع نفح الطيب للمقرى ج 2 الياب الرابع ص 28 ـ 29.

هاربا الى شرق الاندلس حيث جمع حوله معارضي بني حمود وبايع رجلا امويا يدعى عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن الناصر الملقب بالمرتضي (١٧) و وسعى حتى اخذ له البيعة ايضا في عام 8.0 هن 1.0 من امير سرقسطّة ( 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

وكان لتطور الامور على هذا النحو أكبر الاثر في تغيير سياسة علي بن حمود من الاعتدال الى التشدد والقسوة في معاملة رعاياه، وبخاصة أهل قرطبة الذين أذاقهم الامربن وحملهم مالا يطيقون من العذاب وبدأ سياسته الجديدة بايثار حزبه البربري، وغظه الطرف عن أعمال البربر غير الشرعية والمتمثلة في السلب والنهب، في الوقت الذي انتزع السلاح من حوزة الرعية وزاد في مقدار الضرائب المغروضة عليها، فكانت حياتها ألوانا من المعاناة (١٩) وتمادى علي بن جمود في النكاية بأهل قرطبة، فقد حدث أن ألقي القبض على جماعة من أعيان المدينة ـ سبق لهم أن تولوا المسوولية في عهد سليمان المستعين ـ فأهانهم وظلوا في السجن حتى فدوا أنفسهم بالمال وعندما أحضرت خيولهم للرحيل أخذها منهم وطردهم راجلين، فأحدث ذلك وقعا شديدا في نفوسهم، وكان أجذها منهم وطردهم راجلين، فأحدث ذلك وقعا شديدا في نفوسهم، وكان أبوالحزم بن جمهور ـ الذي تولى فيما بعد الحكم في قرطبة، ضمن الجماعة أبوالحزم بن جمهور ـ الذي تولى فيما بعد الحكم في قرطبة، ضمن الجماعة المهانة (٢٠)، وهكذا فقد أسهب الموارخون في ذكر جرائم علي بن حمود الذي

<sup>(17)</sup> ابن عذاري: البيان للمغرب ج 3. ص 121 ـ 122.

المراكشي: المعهب. ص 49 ـ 50.

<sup>(18)</sup> ابن الأثير: الكامل في التاريخ.

<sup>(19)</sup> ابن بسام: النخيرة القسم الأول، المجلد الأول. ص 81.

واتظر أيضا: . LERI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane (. [], page 328.

<sup>(20)</sup> المقرى: نفح الطيب ج 2 مس 28.

<sup>(21)</sup> وصفه ابن يسام يقوله: بوصب على أهل قرطبة ضروبا من التنكيل والمغارم، وانتزع السلاح منهم، وهدم دورهم، وقيض أبدي الحكام عن اتصافهم وأغرم علمتهم، وتوصل الى اعياتهم بأقرام من شرارهم، ففتحوا له أبوابا من البلايا أهلكوا بها لأمة، وتقربوا اليه بالسعاية وقرن بجميع الناس لأشراط وكل بهم الضفاط، وما شنت من مكشف عن اليمين والشمال، متلول الجبين مذال الكذال، قد صار شطر الناس أشراطا على سائرهم اللما تلكى أحدا منهم الا بموكل عليه، حتى كان الكرام الكاتبين بدوا للأبصار فأخنت على الناس لأقطار. فأظلمت الدنيا وأبلس أهلها، وغشيهم من أمر الله ما غشيهم، فلزموا البيوت، وتطمروا في بطون لأرض، حتى قل بالنهار ظهورهم وغلت أسوافهم فاذا دنا السماء كف الطلب عنهم انتشروا تحت الظلام لبحض حاجاتهم، راجع: الذخيرة، القسم لأول، المجلد لأول، ص 81.

ظل يسي الى الرعبة حتى لقي مصرعه، في عام ٤٠٨ه / ١٠١٨م، على أيدى بعض خدمه من الصقالبة وهو يغتسل في الحمام (٢٢)، وذلك في الوقت الذى كانت قوات الصقالبة ـ الموالية للاسرة الاموية ـ بقيادة خيران العامرى تتقدم ند، قرطبة لقتاله، مما يبعث على الاعتقاد بأن الجريمة قد تمت بالاتفاق مع هو الالمعارضين وخاصة الصقلبي خيران العامرى (٢٣)،

ومهما يكن من أمر فقد قتل علي بن حمود بعد واحد وعشرين شهرا وسبعة أيام قضاها في الحكم (٢٤)، وقد مدح بعض المؤرخين حكمه الى ما قبل وفاته بقليل، ومن هؤلا المؤرخ ابن الخطيب الذي كتب عنه يقول: "٠٠٠ ولما صارت البه الدولة، قهر البرابرة وأمض الاحكام، وأقام العدل، وكان الاغلب على خلفه السماحة والشجاعة والانابة، وكان مفتح الباب، مرفوع الحجاب، يقيم الحدود، ويعذب المتظلمين، فانتشر الناس في الارض٠٠٠ " (٢٥)،

اما المؤرخ المشرقي ابن الاثير فقد وصفه بقوله: "٠٠٠ وكان أسمى اعين الكحل، خفيف الجسم، طويل القامة حازما عازما، عادلا، حسن السيرة، وكان قد عزم على اعادة أموال أهل قرطبة اليهم التي أخذها البربر، فلم تطل أيامه، وكان يحب المدح ويجزل العطاء عليه٠٠٠ "(٢٦)٠

<sup>(22)</sup> دخل على بن حمود الى حمامه في سحر ليلة غزة ذي القعدة من سنة 408هـ/1017م من ثلاثة فتيان من الصقالية وهم منجّح، ولبيب وعجب، وبينما كان على منشفلا بضل جمعه اذا بمنجح يقترب منه حاملا بيده دلموا من النحاس هوى به على رأس سيده، فأفكنته الضرية المفاجنة وعيه، واثر ذلك مزّق الفتيان الصقالية الثلاثة جسم على بن حمود بالخناجر وتركوه جثة هامدة، ثم اتسلوا من الحمام. وقد قتلهم القاسم بن حمود بعد تولّيه الحكم بقرطية.

<sup>-</sup> ابن بسام: النفيرة، القسم الأول، المجلد 1. ص 82.

ـ ابن الخطرب: أعمال الأعلام، ص 129.

ـ المقرى: نفح الطوب ج 2. ص 28 ـ الحمودي: جنوة المقتبس ص 22.

E. LERI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T.II, page 328. - وانظر أبضا: Encyclopédie de l'Islam. T.III, page 150.

<sup>(23)</sup> لبن الأثير: الكلمل في التاريخ ج 7. ص 286.

<sup>(24)</sup> المقرى: نقح للطيب، ج 2، مَنْ 28. المراكشي: المعجب، من 50.

<sup>(25)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص 129.

<sup>(26)</sup> ابن الأبر: الكامل في التاريخ، ج 7، ص 286.

#### عهد القاسم بن حمود

كان القاسم بن حمود واليا على اثبيلية ( SEVILLE) ) عندما قتل اخوه على، ويبدو أند كان سعيداً في ولايته ولا يفكر في مشروع سياسي آخر بدليل أنه لم يستقبل دعوة بربر قرطبة له لحكم المدينة بحماس. وكان هو لا البربر قد فضلوه على أبني أخيه على ـ وهما يحي حاكم سبتة وأدريس حاكم مالقة ـ لانه في نظرهم أحق بالمنصب حتى من أخيه على نفسه، فهو أكبر منه بنحو عشر سنوات، وكان يحكم وقت توليه علي، في الاندلس نفسها قريبا من قرطبة، على حين كان على حاكما على سبتة في افريقية، ويبدو أن الحام البربر وبريق العرش قد أغريا القاسم في نهاية . الأمسر بقبسول المنصب، وقد بويع في قرطبة بعد ستة أيام من مصرع أخيه وذلك في شهر ذي القعدة من عام ٤٠٨هـ /

وقد بأشر القاسم بن حمود مهامه الجديدة بسياسة ناجحة حازت اعجاب الناس(٢٨)٠٠ بما تميزت به من اجرا ات حكيمة قضت على الباب القلق والاضطرابات التي نجمت عن سياسة أخيه علي في أواخر أيامه، وذلك بأن فتح باب قصره للناس لعرض مثاكلهم وخصهم بمعاملة طيبة، كما الغى الضرائب غبر الشرعية التي أثقل بها أخوه علي كاهلهم، وأعاد الاعتبار لأعيان المدينة، ونشر الامن ونظم الادارة والقضا يضاف الى ذلك انه حاول الحد من نفوذو البربر الذين كانوا على جانب كبير من القوة عن طريق الاعتماد اكثر على السودانيين فاقتنى منهم أعدادا كبيرق، وعين منهم عمالا على الاقاليم مما تسبب في نفور البربر عنه وميلهم الى ابن أخيه يحي بن علي بن حمود (٢٩) ٠

ومِن العوامل التي دعيّ حكم القاسم بن حمود انتصار زاوى بن زيرى أمير غرناطة البربري ــ على البرتضى سنة ٤٠٩هـ / ١٠١٨م بظاهر غرناطة وهو فى

<sup>(27)</sup> المقري: نقح الطيب ج 2، ص 29. المراكشي: المعهب. ص 50.

الحمودي: جذوة الماتيس. ص 24. (28) المراكشي: المعهب. ص 50 واتظر أوضا:

Encyclopédie de l'Islam. T. III, page 150.

<sup>(29)</sup> المقرى: نقح الطيب، ج 2، ص 29. واتظر أيضا:

B. LERI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T.II, page 332.

طريقه لمحاربة القاسم بن حمود بقرطبة، وقد بادر زاوى بن زيرى الى مراسلة القاسم بن حمود يبشره بالنصر الرائع الذى حققه ضد انصار الحكم الاموى كما بعث له حصته من غنائم المعركة ومنها سرادق المرتضى الذى نصبه القاسم على نهر قرطبة، وكان منظرة كما يقول ابن الخطيب يثير الالم والحسرة في قلوب أهل المدينة (٣٠)، هذا وقد حلك القاسم بن حمود ازا الفتيان العامريين سياسة مرنة سمحت له بكسب ثقتهم واستمالتهم الى حين، فقد ولى زهير العامرى على جيان وبياسة وقلعة رباح، ومد يد المصالحة لخيران العامرى، (31)

بيد أن الخطر الاكبر الذي عكر صفو حياة القاسم بن خمود قبل ان يقوضُ أركان حكمه، لم يلبث أن جاء من جهة يحي وادريس ولدي اخيه علي، وكان عند مقتل أبيهما: ادريس بمالقة ويحي بالعدوة (سبتة) واظهر البيعة لعمهما ريثما يتمكنان من استكمال خطتهما الرامية الى استعادة عرش أبيهما، وكانت مرحلتهما الاولى تتمثل في عبور يحي بن علي الى مالقة ( MALAGA ) وتم ذلك بالفعل، ليكون قريبا من قرطبة الامر الذي يبسر له الاتصالات السرية مع بربرها، ولم يجد صعوبة كبيرة في تأليب معظمهم ضد عمه، عندما اقنعهم بأن مصالحهم قد اخذت في التقلم (٣٢)، بسبب اعتماده على السوادنيين الذين اصبحوا يناڤسوهم في النفوذ، وعليه فقد أمست مصالح يحي بن علي وبربر قرطبة مرتبطة وتقضي بمحاربة القاسم بن حمود، ثم استكمل يحي استعداداته بحشد قوات هامة جاء بمحاربة القاسم بن حمود، ثم استكمل يحي استعداداته بحشد قوات هامة جاء

E. LERI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T.II page 331.

للد خلد الشعراء هذا النصر بشعرهم ينكرون أوبه شؤف نسب الحموديين، وعدم شرعية الحركة السياسية التي ثارت في وجههم وقد سجل لنا ابن عذاري في الجزء الثالث من كتابه البيان المغرب ص 129 ـ 130، بعض الشعر دون نكر صاحبه الذي وجدناه في كتاب المقرى: نفح الطيب، ج 2، ص 31 وهو عباده بن ماء السماء.

وأميح ملك الله في ابن رسوله من النصر جبريل أمام رعيله به لاح بدر الحق بعد أقوله وأقبل حزب الله فوق خيوله تضايقن في عرض الفضاء وطوله ليدرك ما قد فاته من نخوله كما أزد لف الليث الهز لقيله يقيم لأهل الفيدر عيز لكونه

لك الغير غيران مضى لسيلت وقام لواء الدفع فوق ممنع وأشرقت النبيا بنسور خليفة ولما دعا الشيطان في الغيل حرية كتالب من صنهاجة وزناتة تقسنم خيران البها بزعمه فأحجم تحت النقع والغيل تذعى ووئى وألقى منتز من وراك

B. LBVI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T. II page 332.

<sup>(30)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص 131. وانظر أيضا:

معظمها من المغرب والبعص الاخر من مالغه، والبقية الباقية من بربر الاندلس، كما استطاع أن يكسب خيران العامري صاحب المرية (٣٣) •

ولما علم القاسم بن جمود بتحرك ابن اخيه ونشاطه المذكور عهرض قضيته على البربر، لكنهم لم يعباوا بها ولم يظهروا استعدادا لمحاربة يحي بن علي، وبمرور الايام ازداد صف هدا الاخير قوة والقاسم ضعفا، الى أن قصد يحي قرطبة فهرب القاسم الى مدينة اشبيلية مع خمسة فرسان، ولما دخلها يحي بن علي بن حمود في ٢٣ ربيع الآخر ٤١٦ه / ٥ أوت ١٠٢١م بايعه بربرها والسودانييون وسائر اهل قرطبة (٣٤) ومن الغريب أن كلا منهما اعتبر نفسه خليفة; القاسم بن حمود ولقبه المامون باشبيلية ويحي بن علي ولقبه المستعلي بقرطبة، وقد على خلك ابن حزم بقوله "خليفتان تصالحا وهو أمر لم يسمع باذل منه ولا أدل على أدبار الامور، يحي بن حمود بقرطبة والقاسم أبن حمود باشبيلية على أدبار الامور، يحي بن حمود بقرطبة والقاسم أبن حمود باشبيلية (٣٥)،

وقد حاول يحي بن علي تقريب الادباء والشعراء منه وكسب الناس بالهبات، ومن ناحية آخرى حقق يحي بن علي بن حمود للبربر ما كان قد وعدهم به من ابعاد السودانيين عن الادارة واحلال عناصر بربرية محلهم في مناصها، يضاف الى ذلك أن يحي بن علي أغدق على هوالاه البربر الاموال الطائلة الا أنه مع ذلك عجز عن أشباع نهمهم فضجروا منه وتجاوزوا في معاملتهم معه حدود اللياقة حتى سقط في أعين الكثيرين من أهل الاندلس، وأصبحوا عبئا ثقيلا على خزينة قرطبة في الوقت الذي انسحب فيه السودانيون ملتحقين بصانع نعمهم القاسم بن حمود باشبيلية، وقد حاول يحي بن علي الحد من تردى الاوضاع باقامة حاجراً بينه وبين البربر وجنود الاندلس عامة للكسب ثقة الرعية كدون جدوى، ومها زاد في متاعبه أن مالقة وهي قلعة الحموديين بالاندلس قد أصبحت محط أنظار خيران العامري الذي تلقى دعوة أهلها ليتولى ادارتها، وعلم، أث ذلك

<sup>(33)</sup> المراكشي: المعهب، ص 50. واتظر أيضا:

B. LERI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T.II. Page 332.

<sup>(34)</sup> المراكشي: المعهب، ص 50.

المقرى: نقح الطيب، ج 2، ص 31. وانظر أيضا:

B. LERI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T.Il page 332.

<sup>(35)</sup> نللا عن البيان المغرب لابن عذاري، ج 3، مس 132 ـ 133.

لم يجد يحي بن علي بدا من ترك قرطبة قبل ان يقع مالا يحمد عقباه، فرحل عنها في شهر ذي القعدة ١٠٤١هـ / ٢٦١(٣٦)٠

وهكذا يكون يحي بن علي قد مكث في حكم قرطبة مدة سنة واحدة وستة أشهر، وعندما سع القاسم بن حمود بهروب ابن أخيه، ترك ابنه محمد واليا على اشبيلية وجد في السير نحو قرطبة التي دخلها في نفس الشهر من السنة نفسها، بيد أن هذه العودة لم يباركها سكان قرطبة لذا لم يدم حكمه في هذه العرق سوى سبعا شهر، ومن أهم أسباب عدم تزكية حكم القاسم بن حمود من طرف الرعية عدم سيطرته على البربر الذين كانوا أيضا يقاتلون السكان خاصة في الاسواق العان، مما أدى بهو لا السكان الى القيام بثورة مسلحة انتهت في ٢١ لاسواق العان، مما أدى بهو لا السكان الى القيام بثورة مسلحة انتهت في ٢١ جمادى الاخرة ١٤٤ه / ٢١ سبتمبر ٢٠١١م، بانهزام القاسم وهروبه مع جنده السودانية وبعض البربر الى مدينته الاولى اشبيلية، في حين لجا بعض البربر في جيشه الى مدينة مالقة حيث يحكم يحي بن علي (٣٧)،

وعلى أثر انهزام القاسم بن حمود كتب لاهل اثبيلية يطلب منهم إخلا عدد من المنازل لإسكان البربر الذين كانوا معه، لكن أهل إثبيلية إستنكروا ذلك الطلب فاجتمع أعيانها بزعامة القاضي ابي القاسم محمد بن اسماعيل ابن عباد اللخمي ـ الذي كان القاسم بن حمود قد عينه قاضيا على المدينة ـ واتفقوا على رفض طلب القاسم بن حمود والتخلص منه نهائيا، وتظهر مهارة القاضي أبي القاسم اللخمي القيادية في تمكنه من كسب محمد بن زيرى ـ وهو قطب من أقطاب البربر الذين وضعوا سلاحهم في خدمة ملك الحموديين ـ الى صفة بعد أن أطبعه في الحكم أذا تم الانتصار على القاسم، وقد رجحت كفتهم بالفعل في القتال، وانسحب القاسم بن حمود صحبة ولديه محمد والحسن وأصحابه وأمواله الى مدينة شريس القريبة، أما محمد بن زيرى

ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج 7، ص 286.

<sup>(36)</sup> المقرى: نقح الطيب ج 2. ص 32.

المراكشي: المعهب. ص 50.

<sup>(37)</sup> ابن لأثير: الكامل في التاريخ ج 7. ص 286. المراكشي: المعهب. ص 51. وانظر أيضا:

E. LERI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T.II page 333.

الذي دفعه الطبع في التملك الى خيانة صفه فقد أخرجه القاضي أبو القاسم بن عباد بخفي حنين (٣٨)٠

وعندما معديدة شريس التي تقع جنوب اشبيلية، قصده بقواته لمحاربته، وبعد وصوله الى المدينة شريس التي تقع جنوب اشبيلية، قصده بقواته لمحاربته، وبعد وصوله الى المدينة حاصرها مدة عشرين يوما كانت كلها حربا ضروسا، لكن انهيار معنويات رحال القاسم بن حمود، وتعاظم قوات يحي بن علي التي تدعمت بهروب السودانية وبعض البربر الى صفها جعل القتال يسفر عن انتصار يحي بن علي، الذى ألقي القبض على عمه وولديه محمد والحسن ثم ساقهم بأصفاد الى سجن مالقة ومكث القاسم في هذا السجن ثلاث عشرة سنة لم يجرو أثنا ها يحي على قتل عمه رعم أنه كان متعطثا لذلك كي لا يعود عمه الى حكم قرطبة للمرة الثالثة لكن خواصه، وقرابته الشديدة منه حالا دون قتله الى أن مات في ظروف غامضة في عهد اخيه ادريس سنة ٤٢٧هـ / ١٠٣٦م ويبدو أنه مات موتا عاديا في سجنه بعد عمر مديد (٣٩)،

#### نهاية دولة بني حمود بقرطبة

حاول سكان قرطبة بعد هروب القاسم بن حمود، إحيا الخلافة الاموية من جديد، فبايعوا عبدالرحمن بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصر يوم الثلاثا ١٦ رمضان ١٤ه / الموافق ٢ ديسمبر ١٠٢٣م، وكان عمره انذاك ثة وعشرين عاما وتلقب بلقب المستظهر باللد، بيد أن خلافته لم تدم سوى سبعة وأربعين يوما، قتل على أثرها بسبب سجنه لمجموعة من أعيان قرطبة، وترحيبه بوفد من البربر حل بقصره، وكان هو لا الاعيان يو لبون الناس من سجنهم ضد الخليفة قثاروا في وجهه مستغلين وجود الوفد البربري في قصره فقتلوهم جميعا، وكان ذلك في ذي القعدة من نفس السنة (٤٠) ٠

ابن الآبار: العلة السيراء، الجزء الثاني، ص 35، وانظر أيضا:

B. LERI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T.III page 333.

<sup>(38)</sup> ابن خلون: العبر، المجلد الرابع، ص 232.

R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV page 78.

<sup>(39)</sup> ابن خلدون: العبر، المجلد الرابع، ص 332. واتظر أيضا:

Encyclopédie de l'Islam T.III. page 150.

<sup>(40)</sup> ابن الخطيب: أعمال الإعلام، ص 135.

E. LERI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T.II page 334.335.

وعلى أثر ذلك خلفه محمد بن عبدالرحمن بن عبيدالله بن الناصر في يوم و ذو القعدة ١٤٤ه / ١٧ جانفي ١٠٢٤، وتلقب بلقب المستكفي بالله، وهو ابن عم المستظهر بالله الهالك، وذكر ابن الابار (٤١) أن المستكفي هو الذى قتل ابن عمه ليفوز بالخلافة، ولم يكن هذا الخليفة الجديد في مستوى منصبه، واعتبره المو رخون علية على أهل قرطبة لما عرف عنه من انحلال في الخلق، فضلا عن كونه جاهلا (٤٢)، وهكذا وجد يحي بن علي بن حمود التربة الخصبة والجو الملائم ليعود من جديد الى حكم فرطبة،

وكانت أنبا استعداداته وتحركه قد وصلت الى قرطبة فدخل الوزرا وأعيان المدينة الى المستكفي، وطلبوا منه باسلوب شديد اللهجة الخروج معهم لمواجهة عدوهم، فأجابهم بجواب هدأ غضبهم، ثم فر هاربا من قرطبة متنكرا في زى النسا في يوم ٢٥ ربيع الاول سنة ١٦٦ه / ٢٦ ماى ١٠٢٥م، وبعد سبعة عشر يوما من ذلك قتل من طرف اصحابه بأرض مدينة بالم مسموما (٤٣)،

أما زمام حكم قرطبة فقد عاد الى بحي بن على الذى دخل قصرها يوم ١٦ رمضان سنة ٤١٦هـ / ٩ نوفمبر ١٠٢٥، ومكث هناك الى نهاية السنة، تم كان خروجه من قرطبة الى مالغة يوم الثلاثة ٨ من شهر المحرم سنة ٤١٧هـ / ١ مارس خروجه من قرطبة الى مالغة يوم الثلاثة ٨ من شهر المحرم سنة ٤١٧هـ / ١ مارس ابي روح اللذين لم ينعما بالراحة، اذ سرعان ما ثار أهل قرطبة ضدهما للتخلص من حكم البربر، وكان قدوم خيران وزهبر العامريين نحو قرطبة عاملا مساعدا لهم في ثورتهم، وفتل أثناءها حوالي ألف رجل من البربر، أما أحمد بن موسى ودوناس بن أبي روح فقد نجيا بنفسيهما وهرب الاول الى مالقة بينما التحق دوناس بغرناطة، وكان ذلك يوم الثلاثة ٢٠ ربيع الاول سنة ٤١٧هـ/ التحق دوناس بغرناطة، وكان ذلك يوم الثلاثة بين على بن حمود بقرطبة

<sup>(41)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء، ج 2، ص 12 أتظر أيضا:

ـ المراكشي: المعهب، ص 54.

<sup>(42)</sup> ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج 7، ص 287.

<sup>(43)</sup> ابن الخطيب: أعمال الاعلام. ص 136. ابن الأثير: الكامل في التاريخ الجزء السابع ص 288. وانظر أيضا:

E. LFRI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane T.II, page 336.

<sup>(44)</sup> ابن الخطيب: أعمال الاعلام. ص 136. ابن عذاري: البيان المغرب للجزم الثالث. ص 143.

\_ والتي كانت مدتها أقل من أربعة أشهر \_ انتهت دولة بني حمود بقرطبة ثم انتقلت الى مدينة مالقة •

### استمرار دولة بني حمود في مالقة

لعبت مدينة مالقة دورا بارزا في دولة بني حمود فقد كانت لهم بمثابة رأس الجسر الذي مكنهم من الفوز بحكم قرطبة، وظلت تلعب دور الوسيط بين هذه الاخيرة والمغرب حتى ارغموا على الانسحاب من قرطبة وعلى اثر ذلك اتخذوا مالقة عاصمة لهم، فازدادت اهميتها خاصة وأنها محاطة بمجموعة من الأمارات البربرية كامارة غرناطة وامارة رندة وامارة مورور • وفي هذه الأثناء كان الشغل أنشاغل ليحي بن علي بن حبود يتمثل في توحيد جنوب الاندلس تحت رايته، لذا كان لزاما عليه أن يخضع الأمارات التي ظلت خارجة عن نفوذه، وفي هذا الاطار استولى على أمارة قرمونة وفر صاحبها محمد بن عبدالله البرزالي البربري الى إشبيلية(٤٥) ولم تكن هذه الأخيرة بمناى عنخطر يحي بن علي الذى خرب أراضيها بغزوات عديدة دونأن يجروء بنو عباد على الخروج اليه من حاضرتهم (٤٦) • وهكذا اصبح يحي بن علي شبحا مخيفا للجميع خاصة اثبيلية وقرطبة، وقد ظل علي هذه الحالة الى أن هلك سنة ٢٦هم / ١٠٣٥م في المعركة وهو تحت تأثير الخمر، وتفاصيل ذلك أن يحي بن علي انهمك في شرب الخمر في عيد الأضحى لسنة ٢٦٦هـ / ١٠٣٥ حتى ثمل وفقد توازنه، فاستغل ابو الفتح البرزالي ــ الذي كان حاضرا معه ــ هذه الفرصة ليتصل بابن عمِه محمد بن عبدالله البرزالي والقاضي ابي القاسم بن عباد بالنبيلية (آطعهما على الحالة التي ترك عليها يحي بن علي، فوجدها هذان الأخيران فرصة سانحة للقضاء على عدوهما المشترك، وهكذا جهز القاضي أبو القاسم بن عباد صاحب اشبيلية جيثا بقيادة ابنه اسماعيل، فخرج به من اثبيلية بمعية محمد بن عبدالله البرزالي سنة ٤٢٦هـ / ١٠٣٥م، وعندما اقترب من مدينة قرمونة التي يحرسها السودانية كمن الجيش في جبل وسارت فرقة صفيرة منه نحو المدينة وأحدثت غوغا عند باب المدينة بينما تسور بعض الرجال سورها ه

<sup>(45)</sup> المراكشي: المعجب، ص 51. واتظر أيضا:

R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne T.IV. page 21.

<sup>(46)</sup> المراكشي: المعجب، ص 54. وانظر أيضا:

R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne T.IV. page 22.

وكان الهدف من هذه العملية هو استدراج جيش يحي بن علي بن حمود الى يحي الكمين، وقد انطلت بالفعل الحيلة عليه، وفعندما إنتهى الخبر الى يحي الذى كان ثملا أمر دون تروباك وم الى العدوثم لم بلبث أن اشتبك الفريقان وأبلى يحي بن علي بلا حسنا رغم كونه ثملا وتراجع أعداؤه حتى بلغوا الجبل الذى به الكمين فخرج الاشبيليون من مكمنهم وحاصروا يحي الذى لم تجده الاستماتة في القتال أمام ضغط أعدائه الذين قتلوا فرسانه المدافعين عنه ثم انتهوا به فقتلوه (٤٧)، وأرسل رأسه على جناح السرعة الى القاضي ابي القاسم ابن عباد، وقد عمت الفرحة أنحا أشبيلية بمقتل يحي بن علي وتجاوب معها أهل قرطبة الذين ظلوا يعانون من رعبه (٤٨)،

وما يجدر ذكره أن جند اشبيلية استعملوا السيف في رجال يحي بن علي بن حمود بطريقة أثارت عصبية محمد بن عبدالله البرزالي لقومه البربر فطلب من اسماعيل ولد الغاضي ابن عباد إيفاف القتال وحقن الدما فلبي له طلبه، لكنه ظل متأثرا بالهزيمة النكرا التي لحقت ببني حمود، وإثر ذلك دخل محمد بن عبدالله البزالي الى قرمونة عن طريق مكان في سورها لان باب المدينة ظل تحت سيطرة الجند السودانية الموالية ليحي بن علي، ثم ولج الى دار هذا الاخير فملك ما وجده من مال ومتاع ونسا وبذلك إسترجع سيادته على مدينته (٤٩) وبيد أنه لم يلبث أن قتل بالسيف الذى أعاده الى حكمه وضم راسه الى رووس البربر الذين احتفظ بهم المعتضد بن عباد بقصره يستمتع بروويتهم حسب تعبير الموارح ابن الابار (٥٠) و

وبعد هلاك يحي بن علي بن حمود، بايع البربر أخاه أدريس بن علي، وتم ذلك بحمن القصر الذي إستولوا عليه من القاضي أبن عباد، وقد حضر هذا الاجتماع حبوس بن ماكس أمير غرناطة ومحمد بن عبدالله كبير زناتة وزهير

الضبى: يغية الملتمس، ص 25.

ابن عذاري: البيان ج 3، ص 188 ـ 190.

وانظر أبضا: .R.DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne T.IV page 23

R. DOZY: Histoire des Musulmans de l'Espagne T. IV page 24. (48)

(49) ابن الخطيب: أعمال الاعلام. ص 137.

ابن عذاري: البيان المغرب، الجزم الثالث. ص 188 ـ 189.

(50) ابن الآبار: الطة السيراء الجزء الثاني. ص 50.

<sup>(47)</sup> للمراكشي: المعجب، ص 54، الحميدي: جنوة المتقيس، ص 25.

العامرى حاكم المرية (٥١) • ثم تحالفوا على مناصرة دعوة بني حمود ، ورافق ذلك قيامهم بغارات عديدة انتقامية ضد القاضي ابن عباد ، فاحتلوا عدة قرى وقلاع تابعة لاشبيلية مثل قرية طشتانة وحصن زعبوقة وتم حرق طريانة وضيقوا الخناق على مدينة اشبيلية كما أغا روا على قرمونة حاضرة حليفه محمد بن عبدالله البرزالي ، قبل ان ينكفئوا راجعين الى مدنهم وكان ذلك سنة بهدالله البرزالي ، قبل ان ينكفئوا راجعين الى مدنهم وكان ذلك سنة

وفي الحقيقة، بموت يحي بن علي انتهى عهد قوة بني حمود لتدخل دولتهم مرحلة ضعف، وكان من الممكن جدا أن تلعب هذه الاسرة دورا ذا أهمية كبيرة لو ابتعد يحي بن علي عن حياة المجون، فهناك عوامل عديدة كانت تعمل حه. فالبسربر — الذررانيا يشكلسون القوة الضاربة في الاندلس — كانرا يكنون الاحترام لاسرة بني حمود ويقدمون خدماتهم لها، فضلا عن نسبه الهاشي الشريف الذي يكسبه ثقة الرعية، لكن ضعف تخصيته — رغم شجاعته — حال دون بناء دولة قوية، وعليه فنشاط يحي بن علي بن حمود كان يغلب عليه طابع الارتجال والشغب، ولا أدل علي ذلك من محاصرته لاشبيلية والاستعداد من قومونة للانقضاض عليها ثم يدفن نفسه — في نفس الوقت في الخلاعة مانحا بذلك الفرصة النادرة لعدوه ليقضي عليه بأبشع طريقة،

وعلى أي حال فقد رتب ابن بقانة والخادم الصقلبي نجا ــ وهما من رجال الدولة اللذين نجيا من واقعة قرمونة ــ أمور الحكم، فقد أسرعا بعد نجاتهما الى مالقة ثم استدعيا أدريس بن علي من سبتة لحكم مالقة وعندما وصلها حصل على بيعتهما التي اقتضت تنصيب حسن بن يحي بنعلي حاكما على سبتة وطنجة، وقد رافق نجا الصقلبي حسن بن يحي نحو مقره الجديد، في حين بقي ابن بقانة بمالقة على رأس الجيش، وتلقب أدريس بن علي بلقب المتايد

<sup>(51)</sup> المراكشي: المعجب. ص 61.

ابن الخطيب: أعمال الاعلام. ص 140، الحميدي، جنوة المقتيس ص 30.

وانظر أبضا: . DOZY: Histoire des Musulmans de l'Espagne T.IV. page 25.

<sup>(52)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب، الجزء الثالث، ص 191.

بالله، وبایعه روساً البربر في طلیعتهم حبوس بن ماکسن، وبابعه أیضا زهیر العامری حاکم المریة کما اسلفنا (٥٣)٠

وفي عهد المتأيد بالله أراد القاضي أبو القاسم بن عباد إستغلال ضعف بني حمود ليبتلع مناطق البربر الواحدة تلو الاخرى، وهكذا جعل من ارض امارة قرمونة التي تتاخمه هدفا لتوسعاته فسلخ إستجبة وأثبونة عنها وحاصر ابنه اسماعيل قرمونة ذاتها، وأثر ذلك إستنجد محمد بن عبدالله البرزالي بقومة، فجاءته الأمدادات العسكرية من باديس بين حبوس حاكم غرناطة وادريس المتأيد بالله، وقد قاد الأول الجيش بنفسه في حين قاد ابن بقانة الجيش الثاني • وبعد اجتماع القوات الثلاثة وتثاورها قرروا عدم مواجهة جيش اسماعيل بن القاضي ابي القاسم بن عباد (54)،، لعدم استكمال استعداداتهم الامر الذي جعلهم يهابون خوض المعركة ضد جيش ابن عباد الذي حقق سلسلة هامة من الانتصارات على البربر وأرغمهم على العودة الى بلدانهم التي اتوامنهاء وكانت أخبار هذا التراجع قد انتهت الى علم اسماعيل بن القاضي بن عباد، فجد في السيرالدرك قوات باديس بن حبوس التي كانت قد فارقت لحينها قوات إدريس المتأيد بالله، غير أن ذلك لم يكن خافيا على باديس بن حبوس فأرسل رسوله السي ابن بقانة يطلب منه العودة، ثم دارت معركة حامية الوطيس بين الطرفين اسفرت عن انهزام اسماعيل بن القاضي ابن عباد ، وقتل في المعركة ثم حز رأسه وحمل الى ادريس المتايد بالله، وكان ذلك انتقاما ليحي بن علي من بني عباد لكنه لم يعر أدنى اهتمام لهذا الحدث لانه كان مثشغلا بمرضه بجبل قرب مالقة (بباشتر) ثم فارق الحياة بعد يومين من صول رأس اسماعيل بن القاضي بن عباد اليه في يوم الاثنين ١٦ محرم سنة ٤٣١هـ / ، وقد نقل جثمانه في تابوت الى مدينة سبتة حيث تولى أهله دفنه (55) •

R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV. page 5 à 51.

<sup>(53)</sup> المركشي: المعجب، من 69. وانظر أيضا: Encyclopédie de l'Islam T.III. page 150.

<sup>-</sup> ابن خلون: العبر. المجلد الرابع. ص 333.

<sup>-</sup> ابن الخطيب: أعمال الاعلام. **من 140**.

<sup>.</sup> المراكشي: المعهب. ص 61. در المدارية

<sup>(54)</sup> المراكشي: المعجب، ص 61 ـ 62. وانظر أيضا:

<sup>(55)</sup> الضبي: يغرة الملتمس، ص 25 ـ 26.

ابن خلدون: العبر، المجلد الرابع، ص 333. الحميدي: جنوة المقتبس، ص 31.

ابن عذّاري: البيان المغرب، الجزء الثالث، ص 289 ـ 290.

#### انهيار دولة بني حمود بمالقة والاندلس

أدت وفاة ادريس المتايد الى إنفجار الصراع من اجل الحكم بين افراد عائلة بني حمود، ففي الجزيرة الخضرا عيث كان ولدا القاسم، محمد والحسن في السجن تحت حراسة أبي الحجاج، أعلن هذا الآخير إطلاق سراحهما ثم دعا بربر الجزيرة وسودانيتها الى مبايتعتهما فاستجاب الجميع لهذه الدعوة خاصة السودانية الذين آثرهم القاسم على البربر، فاستقل محمد بالجزيرة الخضرا دون أن يعتبر نفسه خليفة، أما أخوه الحسن فيبدو أنه زهد في الدنيا مفضلا خدمة آخرتاً على دنياه التي عرف الكثير من نكباتها ثم تصوف وخرج الى الحج مع أخته فأطهة زوجة يحي بن علي (56) •

أما في مالقة فقد بدأ ابن بقانة في ترتيب الأمور كي ينٖصب يحي بن أدريس حاكماً على المدينة يخلف أباه لكن حسن بن يحى وخادمه نجا الصقلبي لم يمهلاه لانجاز مشروعه وذلك باسراعهما الى مالقة بعد دفن جثمان ادريس، وعندما وصل خبر سيرهما الى ابن بقانة ثر هاربا من المدينة قاصدا جبل كماش الذي يبعد عنها بحوالي ثمانية عشر ميلا، برفقة يحي بن ادريس وعلى أثر ذلك دخل حسن بن يحي بن علي الى مالقة وبايعه أهلها وتلقب بلقب المنتصر بالله سنة ٤٣١هـ / ١٠٣٩م (٤٦) • ثم أرسل الى ابن بقانة وابن عمه يحي بن أدريس يو منهما فرجعا الى مالقة واستوزر حسن المستنصر كاتب أخيه، ابن بقية ليطمئنه أكثر، وفي عيد الفطر من سنة ٤٣٣هـ / ١٠٤١م، قام بتعذيبه واستصفاء أمواله ثم قتله (58) • أما أبن عمه يحي بن أدريس فتتضارب الروايات

<sup>(56)</sup> المراكشي: المعهب ص 62 . 63.

الضبي: بغية الملتمس. ص 26.

<sup>(56)</sup> ابن الآثير: الكلمل في التاريخ، الجزء السابع، من 288 ـ 289.

واتظر أيضا: . Manual de Historia de Espana. Page 580

<sup>(57)</sup> الضبي: ناس المصدر. ص 27.

الحميس: جنوة المكتبس. ص 32.

ابن للخطيب: أعلل الاعلام. ص 140.

المركشي: المعهب. ص 63. (58) المراكشي: المعهب، ص 63. واتظر أيضا:

R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne TIV. Page 58.

التاريخية حول مصيره فابن خلدون (59)، يرى أنه هلك سنة ٤٣٤ه / ١٠٤٢م بجبل كمارش أو قتل من طرف نجا الصقلبي، بينما يرى الضبي (60) وابن الاثير. (61) أنه قتل مع ابن بقانة بمجرد أن ظغر بهما حسن بسن يحي بن علي، ثم رجع الخادم نجا الصقلبي الى سبتة بعد أن ترك السطيفي على رأس وزارة حسن بن يحي بن علي وقد ظل هذا الاخير في الحكم الى أن قتلته زوجته بنت عمه أدريس بالسم لننتقم لاخيها يحي وكان ذلك في جمادى الأولى سنة ٤٣٤ه /

وبعد وفاة حسن بن يحي بن علي قرر نجا الصقلبي استئمال ثافه بني حمود ليسيطر بنفسه على حكم مالقه (63) ، لذلك غادر مدينة سبتة بعد ان ترك مقاليد الحكم فيها للفتيان الصقالبة الذين يثق في ولائهم له، وعندما دخل مدينة مالقة وجد السطيفي قد هيأ له الجو باعتقال ادريس بن يحي أخ حسن الهالك، ثم أمر بتشديد العراقبة عليه، وطلب من البربر مبايعته بعد أن وعدهم بالهال الوافر فاستجابوا لدعوته دون أن يقتنعوا بهاكل الاقتناع، وعلى أثر ذلك خرج نجا الصقلبي متجها نحو الجزيرة الخضرا للقضا على محمد بن القاسم بن حمود وقد جرت عدة معارك بين الطرفين لاحظ أثنا ها نجا الصقلبي فتور البربر وعدم تحمسهم لمقاتله محمد بن القاسم لذا قرر العودة الى مالقة ليعيد تنظيم قواته عن طريق الحد من نفوذ البربر والاعتماد أكثر على الصقالبة، غير أن ذلك لم يكن خافيا على البربر فقتله بعضهم أثنا العودة الى مالقة، واسرعوا الى هذه الاخيرة يحملون البشرى لأهلها، ثم دخل فارسان منهم على السطيفي وقتلاه واخرجا ادريس بن يحي من حين ليبايع بالخلافة فتلقب بلقب العالي وكان ذلك سنة ٤٣٤ه / ٤٤٢ (م 64) ،

<sup>(59)</sup> ابن خلدون: العبر، المجلد الرابع، ص 334.

<sup>(60)</sup> لاضبي: بغرة الملتبس، ص 27.

<sup>(61)</sup> ابن الأبر: الكامل في التاريخ، ج 7 من 289.

R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV page 59. (63) المراكشي: المعجب، ص 64 ـ الحميني: جنوة المقتبس ص 33.

<sup>(64)</sup> الضبى: يغية قملتمس، ص 27 ـ 28.

المراكشي: المعهب، ص 64 ـ 65. ابن خلدون: العبر، المجلد الرابع، ص 333. وانظر أيضا:

R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne T.IV. page 60 - 61.

وقد دخل في طاعته أمرا البربر بجنوب الاندلس وفي طليعتهم باديس بن حبوس أمير غرناطة، فضلا عن روساً إستجة ومورور ولوشة. وكان العالي يتمتع بمجموعة من الصفات العالية الحميدة كالجود والكرم، اذ كان يتصدق كل يوم الجمعة بخمس مائة دينار، ويعيد الأملاك لاصحابها الذين سلبت منهم وكان يبعى لمحاربة الظلم والبغي والغبن فأعاد المطرودين الى بلدانهم أما حظه من الثقافة فكان محترما اذا كان يقرض الشعر ويثيب الادباء عن أدبهم (65) • الا أن الموارخيس سجلسوا عليه مجموعسة من المثالسب كمعاشرة للأثرار الذين يدخلون على حرمه، وخفوعه لرو ساء البربر خاصة باديس بن حبوس، فكثيرا ما تنازل لهم عن حصون عديدة من حصونه ، كما سلم موسى بن عفان الذي كان يقيم بامالقة لباديس بن حبوس وقام هذا الاخير بقتله، يضاف الى ذلك أنه وضع أبن عمه محمد وحسن ولدا أدريس في السجن وتركهما تحت مراقبة مجموعة من اصحابه الذين يثق بهم، وعندما لاحظت هذه الجماعة انحراف العالى عن جادة الطريق اطلقت سراح محمد بن ادريس ثم <sub>سرعان</sub> ما بايعه سودان قصبة مالقة، غير أن الثعب ظل متعلقا بالعالي، وطلب منه الناس الأذن لمقاتلة السودانية، لكنه رفض ذلك الطلب، وفضل التنازل عن الحكم لابن عمه محمد ابن ادريس الذي تلقب بلقب المهدي وكان ذلك في عام ٤٣٨هـ/ ١٠٤٦م (66)٠٠

وعلى أثر ذلك قام محمد المهدى باعتقال ابن عمه ادريس العالي بنفس السجن الذي كان معتقلا فيه، وأثار ذلك عطف بعض البربر عليه فراسلوا حراس قلعة أيرش التي أسر فيها واستمالوهم اليهم، فبأيعوا أدريس لذلك جرت معارك شعوا بين المهدى واتباع ادريس العالي أظهر الأول أثناءها شجاعة كبيرة فهابه البربر ورأوا ضرورة ابعاد ادريس العالي الى سبتة التي ظلت تحت حكم الرجلين البرغواطيين اللذين ولاهما عليها ادريس العالي في بداية حكمه، وهما رزق الله وسكات وقد استقبلاه بالفعل لكنهما لم يتنازلا له عن الحكم رغم مبايعتهما له،

<sup>(65)</sup> الضبى: بغيه الملتمس، ص 28.

المراكشي: المعجب، ص 65، الحمرين: جنوة المقتبس، ص 33.

<sup>(66)</sup> الضبى: يغرة الملتمس. ص 28 ـ 29.

الحميدي: جدوة المكتبس. ص 34.

ابن الأثير: الكامل في التاريخ الجزء السابع. ص 289. المراكشي: المعجب ص 66 واتظر أبضا:

Manual de Historia de España page 580.

الامر الذى دفع بعض كبار البربر الى عرض خدماتهم على ادريس العالي قصد ابعاد البرغواطيين اللذين ينافسانه في الحكم، بيد أن كثرة الشدائد التي عانى من ويلاتها جعلته يرفض ذلك العرض الذى قام بنقله الى زرق الله وسكات، فأسرعا الى ابعاد هو لا البربر أولا ثم تخلصا من ادريس العالي باعادته الى الاندلس ونزل عند بني يغرن بتإكرنا، لكنهما ظلا على ولائهما له يخطبان له بالخلافة (67) .

ومن أهم الاحداث التي هددت حكم محمد المهدى هي حملة محمد بن القاسم بن حمود الذى بايعه البربر خليفة وشجعوه على الزحف نحو مالقة للقضا على حكم محمد المهدى، وقد حمل هو الاخر لقب المهدى، وهكذا ظهر ثلاثة خلفا في رقعة ضيقة جدا من الارض الامر الذي اثار سخط الرعية، غير أن الحملة انتهت بالفشل ، فانكفأ محمد بن القاسم راجعا الى الجزيرة الخضرا حيث مات آثر ذلك بقليل متأثرا الى حد ما بفشله هذا ، ثم خلفه ابنه القاسم (68) بن محمد بن القاسم في ادارة حكم الجزيرة سنة ٤٤٠ه /١٠٤٨ دون أن يتلقب بلقب الخليفة (69) ،

اما زمام الحكم بمالقة فقد ظل في يد المهدى محمد بن ادربس الى أن مات مسموما سنة ٤٤٤هـ / ١٠٥٢م والسبب في موته بهذه الطريقة يعود الى معاملته للبربر بالصرامة والقساوة اذ كان سفاكا لدمائهم، وعليه فقد اتفق رو ساو هم على قتله، وأنجز باديس بن حبوس ذلك بنجاح تام عندما فدم له كاسا مسموما وصفه له بانه لا يليق الا للخلفا ، فحمله اليه رجل كتامي، ولم دفعه له قام بملئد بالخمر، وحاول شربه لكنه كره رائحة الكاس، فارتاب في أمره وأراد التأكد من حقيقة الامر لذا أمر الرجل بشرب الخمر، ولما استقر الخمر في احشائه ظهر مفعول السم على جسده ومات لحينه، ثم لفظ الخليفة انفاسه الاخيرة بعد ثلاثة آيام (70) ،

<sup>(67)</sup> المراكشي: المعجب، ص 66 ـ 67.

الضيى: بغية الملتمس، ص 29 ـ 30.

<sup>(68)</sup> الضبيّ: بغية الملتمس، ص 30، الحميدي: جنوة المقتبس، ص 35. المراكشي: المعجب، ض 68.

<sup>(69)</sup> الضيي: يغية الملتمس، ص 30. المراكشي: المعهب، ص 68.

<sup>(70)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص 141 ـ 142. ابن عذاري: البيان المغرب، ج 3، ص 218.

وعليه فقد عاد من جديد زمام الحكم بمالقة الى إدريس العالي الذى ظل محتفظا بشعبيته، فعاد بغضلها الى الحكم الى ان مات سنة ٤٤٧هـ / ١٠٥٥ مغلفه المستعلي محمد بن ادريس ولما انس باديس بن حبوس منه الضعف فضل ضم مالقة اليه، اما محمد المستعلي فقد رحل الى المرييييية المحدد المستعلي فقد رحل الى المرييييية ( ALMERIE ) ليعبر منها البحر الى المغرب، وبذلك زالت دولة بني حمود بمالقة سنة ٤٤٩ هـ / ١٠٥٧م، فانحسر وجود الحموديين بالجزيرة الخضراء الذى استمر الى سنة ٥٠٩هـ / ١٠٥٨م، ثم سقطت المنطقة بيد قائد المعتمد بن عباد وهو عبدالله بن سلام الذى حاصر الجزيرة برا وبحرا، وعندما عجز القاسم بن محمد بن القاسم عن مقاومته، فاوضه في شان تسليم الجزيرة له المنية الأمان، فرحل عنها نحو المرية حيث ظل حتى ادركته المنية (٢١).

وينك أسدل الستار على حكم بني حمود بلأندلس النيا دام زهاء اثنين وأربعين سنة، من يوم دخول علي بن حمود الى قرطبة سنة 407ه/1016م، الى سقوط مالقة بيد باديس بن حبوس سنة 105ه/449، وأهم ما يميز هذه المرحلة لأخيرة من حكمهم هو الضغف العام لا أصبحت خلافتهم شكلية أكثر منها فعلية، لأن زمام لأمور كاتت بيد البربر الذين نصبوهم في الحكم، كما لعب عنصر الصقالية دورا لا يستهان به ننكر منهم نجا الصقابي الذي حاول - في وقت مبكر - حد لحكم أسرة بني حمود، فقتل من طرف البربر بموافقة السوداتية وقد ظلت دولتهم تشمل لأندلس والمغرب (سبتة وطنجة) واحتلت سبتة مركزا مرموقا لكونها قاعدة خلفية تتطلق منها المحاولات الرامية الى الاستيلاء على مالقة. وكاتت تبعية برير لأندلس لنبي حمود واعترافهم بخلافتهم اسمية فقط لذلك لم يجدوا ماتها من الحفاظ عليها الى أن رأى باديس بن حبوس ضرورة وضع حد لها سنة 449ه / 1057م، وبالرغم من تعدد عيوبها فان الخلافة الحمودية قد كاتت ضرورية للبرير الذين اعتادوا الحكم المحلي والاستقلال غير أن ظرف لأندلس السياسية فرضت عليهم الوحدة من أجل البقاء فكاتت مزيجا من اللهو والمجون غير أن ظرف لأبقاء في منصب الحاكم مهما كلفهم ذلك من ثمن، وحاول بعضهم تشجيع الحركة والصراع من أجل البقاء في منصب الحاكم مهما كلفهم ذلك من ثمن، وحاول بعضهم تشجيع الحركة الثقافية دون نجاح بذكر، كما عجزوا عن توحيد شمال الأندلس المهدد من طيف الاسيان.

<sup>(71)</sup> ابن الخطرب: اعمال الاعلام ص 142. المراكشي: المعجب ص 69. وانظر أيضا:

Encyclopédie de l'Islam T.III page 150. Manual de Historia de Espana page 581.

# الفصل الثالث الدولة الزيرية بغرناطـــة (١٠٩٠ – ١٠٩٩)

```
- تأسيسها على يد زاوي بن زيري .

- عودة زاوي الى تونس سنة ١٠٤٠هـ / ١٠٢٠ - ١٠٣٨ ) .

- عهد حبوس اكسن (٤١٠ – ٢٨٤هـ / ١٠٢٠ – ١٠٣٨) .

- عهد باديس بن حبوس (٤٢٨ – ٢٥٤هـ / ١٠٣٨ – ١٠٧٣ .

- عهد عبدالله بن بلكين بن باديس (٢٥٥ – ٢٨٤هـ/ ١٠٧٣ – ١٠٩٠م) .
```

ينتسب بكوزيرى الى قبيلة صنهاجة البربرية احد بطون البرانس الكبرى (١) ومن المعروف ان هده القبيلة ناصرت الدولة العبيدية الفاطمية في المغرب العربي، وسقط اميرها زيرى بن مناد قتيلا في عام ٢٦٠هـ/ ٩٧١ وهو يحارب قبيلة زناتة البربرية الحوالية للاموبين بالاندلس ابرز اعدا هذه الدولف وكان من الطبيعي بعد ذلك ان يقع اختيار الخليفة الغاطمي الرابع ، وهو المعز لدين الله الغاطمي، على بلكين بن زيري ليكون على رأس ولاية افريقية عندما رحل عنها الى مصر في عام ٣٦٦ه / ٣٧٩م (٢) وأصبحت القاهرة منذ ذلك الحين مقرا للخلافة الغاطمية حتى سقوطها على يد صلاح الدين الايوبي في عام ٣٦٥ه / ١١٧١م (٣) والفاطمية حتى سقوطها على يد صلاح الدين الايوبي في عام ٣٥٥ه / ١١٧١م (٣) والفاطمية حتى سقوطها على يد صلاح الدين الايوبي في عام ٣٥٥ه / ١١٧١م (٣) والفاطمية حتى سقوطها على يد صلاح الدين الايوبي في عام ٣٥هم / ١١٧١م (٣) والفاطمية حتى سقوطها على يد صلاح الدين الايوبي في عام ٣٦٥ه / ١١٧١م (٣) والفاطمية حتى سقوطها على يد صلاح الدين الايوبي في عام ٣٥ه / ١١٧١م (٣) والفاطمية حتى سقوطها على يد صلاح الدين الايوبي في عام ٣١٥ه / ١١٧٩ والمياه والمية حتى سقوطها على يد صلاح الدين الايوبي في عام ٣٥٥ه / ١١٧١م (٣) والفاطمية حتى سقوطها على يد صلاح الدين الايوبي في عام ٣٥٥٠ المياه / ٣٠٥٠ والمياه / ٣٥٠ والمياه / ٣٠٥ والمياه / ٣٠٥٠ والمياه / ٣٠٥ والمياه / ٣٠٥ والمياه / ٣٠١٠ والمياه / ٣٠٥ والمياه /

وحدث عندما تولى امر افريقية باديس بن المنصور عام ١٩٥٥ / ١٩٥٥ وهو الامير الزيري الثالث وحفيد بلكين ــ أن استضعفه اعمامه واعمام ابيه فقاتلوه ولكنه انتصر عليهم وقتل بعضهم، وكان ان طلب كبيرهم، وهو زاوي بن زيري بن مناد، الإذن من المنصور بن ابي عامر ليعبر الى الاندلس قصد الجهاد، ولما حصل على الموافقة رحل مع اهله، فضلا عن حبوس وحباسة ابني أخيه ماكسن بن زيري الذي لقي مصرعه على يد الامير باديس، وكان ذلك في سنة ١٩٦١هـ / ١٠٠٠م، وعند وصولهم الى قرطبة رحب لهم المنصور واكرم وفادتهم واتخذهم بطانة له، كما دعم بهم جيشه فكانوا القوة الضاربة له (٤)،

وقد ظل زاوي بن زيرى على هذه الحالة الى ان انهارت الدولة العامرية واغتصب محمد بن هشام الملقب بالمهدي الخلافة في الاندلس سنة ٢٩٩ه / واغتصب محمد بن هشام البربر معاملة سيئة ثم حرض اهل قرطبة على مطاردتهم فقتلوا جماعة على راسها حباسة بن ماكسن مما دفع البربر الى مناصرة سليمان

<sup>(1) —</sup> ألبرانس هم البربر المستقرون بالجبال والسواحل واشهر قبائلهم، مصمودة — كتامة صنهاجة — أوربة — جزولة — عجيسة — هسكوره — ازداجة انظر كتاب العبر لابن خلدون، المجلد السادس، ص ١٧٧، والمغرب الاسلامي د: لقبال موسى، ص ١٦٠

Encyclopédie de l'Ishm T. I. p. 1349. أنظر: (٣)

انظر: ۱bid. T. fl. p. 877. (۳)

<sup>(</sup>٤) ــابن خلدون: العبر، المجلد السادس، ص ٣٦٧٠

بن الحكم وهو المنافس للمهدي ومساعدته بقوة السلاح على الوصول الى كرسي الخلافة في عام ٢٠٤هـ/ ١٠١٢م (٥)٠

على أن الحليفة سليمان الذي تلقب بالمستعين لم يلبث أن عمد الى تفريق البربر على الاقاليم أرضا لهم وكسرا لشوكتهم فمنح بني زيرى ابن مناد البيرة BLVIRA ( ' ' ) وأقطع بني برزال وبني يفرن ولاية جيان وأعطى بني دمر وأزداجه منطقة مورور وشذونة إمنح لال حمود الادارسة اسواحل المغرب (٦) وأرداجه منطقة مورور وشذونة إمنح لال حمود الادارسة اسواحل المغرب (٦)

وذكر لنا الامير عبدالله بن بلكين ـ آخر ملوك بني زيرى بغرناطة في مذكراته أن زاوي قد قرر العودة برجال صنهاجة الى المغرب عندما رأى انتشار الغوض واستقلال القادة بالاقاليم، لكنه لم يلبث أن عدل عن رأيه عندما عرض عليه أهل البيرة الاقامة بينهم للذود عنهم (٧)، ومن ثم دخل مدينتهم بمن انضوى تحت لوائه من البربر وتولى حكمها وغيرها من المدن الاخرى المجاورة التي دخلت في حمايته مثل حبان وأشر، ولما وجد زاوي البيرة غير محصنة أمر السكان ببنا مدينة غرناطة ( GRENADE )) بسهل وادى شنيل الذى يحجبه جبل شلير لتكون معقلا لهم، وأخذت المدينة الجديدة منذ ذلك الوقت تكبر وتنمو على حساب مدينة البيرة نفسها (٨) ٠

وهكذا تم تأسيس امارة بني زيرى في غرناطة، ولم يلبث مؤسس هذه الامارة ان واجه خطرا كبيرا يتمثل في قدوم عبدالرحمن بن محمد الملقب بالمرتضى لمقاتلته، وكان هذا الاخير لل وهو حفيد للناصر لدين الله لل عين خليفة بشرق الاندلس واتفق مع أمراك تلك الجهات على مقاتلة القاسم بن حمود حاكم قرطبة آنذاك لاعادة مقاليد الحكم الى البيت الاموي فسار منذر التجيبي ومعه ابن مسوف وغيرهما من حكام المنطقة تدعمهم فرقة الاسبان للاجتماع بالمرتضي

زه) ابن عذارى: البيان، المغرب ج٣، ص ٥١٠

<sup>-</sup>الضبي: بغية الملتمس، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٦) ـ ابن خلدون: العبر المجلد الرابع، ٣٢٧، المجلد ٦، ص ٣٦٨٠ - محمد بن الله عنان: دول الطوائف، ص ١٢١٠

<sup>(</sup>٧) - الامير عبدالله: التبيان، ص ١٨ - ١٩-

<sup>(</sup>٨) - الامير عبدالله: التبيان، ص ٢٠ - ٢١.

ساطبة قصد دراسة مشروع غزو قرطبة، واجتاز التجيبي أثنا ذلك على بلنسية لكن صاحبها المدعو "مبارك" أغلق أبوابها في وجهه فحقد عليه التجيبي ولما اجتمع هذا الاخير بالمرتضي حرضه على تجنيد مبارك معهم في الغزو، لكن المرتضي فضل ابقاه خلفه ليجمع له المال مما أغضب — كما ذكر ابن بسام سمنذر التجيبي وخيران العامرى فاتفق الرجلان على الغدر بالمرتضي (٩)، ومن المحتمل أن يكون الرجلان قد هدفا منذ البداية استغلال المرتضي لتجنيد قوات كبيرة قصد القفاء على حكم الحموديين لتحقيق اطهاعهما السياسية الخاصة، غلاء ما ثم لهما مأ أرادا تخاصا من المرتضي، ومهما يكن من أمر فلا قرر الطفاء البدء بالهجوم على غرناطة بني زيرى والتي تعد حليفا قويا لبني حمود، وبالفعل قصد الجميع غرناطة بقواتهم التي قدرف بحوالي اربعة آلاف فارس وبالفعل قصد الجميع غرناطة بقواتهم التي قدرف بحوالي اربعة آلاف فارس ألم يستنفر زاوى بن زيرى سوى حوالي الف فارس، وقد ابلى رجال المرتضي بلاء حسننا في القتال حتى كاد زاوى أن يياس من النصر ولم ينقذه من المؤيمة الا انسحاب منذر بن يحي التجيبي وجماعته المتأمرين على المرتضي من اضطر عندئد الى الغرار من ارض المعركة ولكن منذر التجيبي ارسل وراء من قتله قرب وادى آش (١٠) ٠

ولقد أظهر فرسان صنهاجة في هذه المعركة التي جرت سنة ٩٠٤ه / ١٠١٨ كفاء عالية وغنموا منها كثيرا، وعندما توقف القتال أرسل زاوى كتاب البشرى لامير قرطبة المغربي القاسم بن حمود صحبة نصيبه من الغنائم (١١)، ومما يوكد أهمية هذه المعركة تعرض معظم الموارخين لذكرها بالاسهاب والتفصيل، ومما قالم عنها ابن حيان: "فحل بهذه الوقعة على جماعة من الاندلس مصيبة سودا، أنست ما قبلها، ولم يجتمع لهم على البربر جمع بعد وأقروا بالادبار وباء واللحار" (١٢)، ووصفها ابن بسام بدوره قائلا: "٠٠٠ فاقتتلوا أياما الى أن

<sup>(</sup>٩) ــابن بسام: الذخيرة، القسم الأول، المجلد الأول، ص ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١٠) ــابن بسام: الذخيرة، القسم الأول، المجلد الأول، ص ٢٩٩٠

<sup>(11) —</sup> ابن الخطيب: الاحاطة المجلد الاول، ص ٢٤ه، اعمال الاعلام، ص ٢٢٩٠

<sup>-</sup> ابن عذارى: البيان المغرب، الجزء الثالث، ص ١٢٥ - ١٢٧٠

ـ ابن الخطيب: الاحاطة، الجزء الاول ص ٢٤ه٠

الهزم الاندلسيون، وطاروا على وجهم مسلموهم وافرنجهم لا يلوي أحد على أحد، والخيل تطردهم في تلك المفائق وضرع المرتضي في ضنك ذلك المأزق، ووقع البرابرة من نهب محلة المرتضي على مالا كفائله واتساعا وكثرة ٥٠٠٠" (١٣)٠

هذا ويمكن أن نذكر بأن من أهم نتائج هذه المعركة، تدعيم ملك الزيريين في غرناطة وحكم الحموديين في قرطبة، وأفول نجم المروانيين الذين تفرقوا وأصبحوا من عامة الناس(١٤)٠

على أن ما يثير الدهشة حقيقة، هو قرار زاوي بن زيري القاضي بالعودة الى افريقية بعد النصر الذى حققه (١٥)، ويبدو أنه قرر الرحيل لانه اعتقد أن انتصاره على أهل الاندلس تم نتيجة خيانة الامراء لخليفتهم المرتضى وليس بقوة الصنهاجين بهذه البلاد مهما تعاظمت هذه القوة، لان الاندلسيين أكثر عددا منهم، كما تخوف أيضا من احتمال تحالف زناتة البربرية ـ الموالية لبني أمية ـ مع الاندلسيين ضده، ومهما يكن من أمر فقد نصح زاوي قومه بالرجوع الى الوطن، وعندما وجد أن نصيحته لم تجد أذانا صاغية لديهم، رحل بمفرده بعد أن نرك حكم غرناطة في يد أبنه حلالي، وركب في عام ١٤١ه / ١٠١٩م من مينا المنكب بأمواله مع أهله وغنائهه التي غنمها أيام الفتنة، كما جل معه رأس سليمان بن الحكم الذي كان قد وهبه له علي ابن حمود أمير قرطبة بطلب من زاوي انتقاما من الامويين المهدى اليهم رأس والده زيرى بن مناد ونقله معه ليفتخر به على قومه (١٦) و

وعندما وصل زاوي بن زيري الى القيروان رحب به حاكمها المعز بن باديس وأسكنه جناحا في قصره لكنه لم يقلده أي منصب في الحكومة خوفا منه، ثم لم يلبث أن قتل من طرف الوزرا<sup>ء</sup> خشية دهائه ومنزلته لدى المعز <sup>ع</sup>بس

<sup>(</sup>١٣) ــابن بسام: الذخيرة، القسم الأول، المجلد الأول، ص ١٣٩٨٠

<sup>(</sup>١٤) ــابن عذاري: البيان المغرب، الجزء الثالث، ص ١٦٨٠ ــالامير عبدالله الزيري: التبيان، ص ٢٣٠

<sup>(</sup>١٥) ــابن بسام: الذخيرة القسم الأول، المجلد الأول، ص ٤٠١٠ ــابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص ٢٢٩٠

<sup>(</sup>١٦) ــ ابن بسام: الذخيرة، القسم الأول، المجلد الأول، ص٤٠١-٠٤٠ ــابن خلدون: العبر المجلد السادس، ص ٣٦٨٠

باديس (١٧) ومما يروى عنه انه قال لقومه ايام الفتنة، ان جمعتم لن تُطاقوا وان تفرقتم لم تبقوا والجماعة في ظلبكم، وقد اشتهر بالشجاعة وحصافة الراي والدهاء، كما كان يقدر دور الرعية في صنع الانتصار العسكرى ويدرك انها لا تستقر على قرار، فالناس دائما الى جانب القوي ، لذلك لم يخض عمار الحرب ضد المرتضي الا بعد ان جدد له الناس الولا (١٨)، وقد وصفه ابن الخطيب بقوله: "وكان ليث الحروب، وفل الوقائع، ورجل القبيل قاطبة دها، وحزما وحصافة ونكرا، وصبرا واقداما ورايا" (١٩)،

#### عهد حبوس بن ماکس ۱۰۲۹هـ / ۱۰۱۹ - ۱۰۳۹م

عندما آل الامر الى حلالي بن زاوي بعد رحيل أبيه عن الاندلس، عزم على القاء القبض على القاضي أبي زمنين ـ الذى سمت مكانته لدى زاوي مما أثار قلق حلالي ـ لكن القاضي أطلع على نية حلالي وهو بالمنكب يشارك في توديع زاوي، فقصد حبوس بن ماكس أبن عم حلالي الذى كان بحصن آشر القريب من غرناطة، وأقنعه بالسير ألى هذه المدينة المذكورة حيث ينتظره أهلها، فأسرع اليها حبوس بقواته وأتجه مباشرة إلى قصبتها وضبط شوءونها ثم التقى بابن عمه حلالي الذى أنغض من حوله رجال صنهاجة والتحقوا بخدمة حبوس (٢٠)٠

وفي عهد حبوس بن ماكس برزت شخصية يدير ابن أخيه المتميز بالذكاء وكثرة القراءة ومجالسة الغقهاء فجلب انتباه عمه حبوس الذى أخذ يصرفه في مهام سياسية مما أكسبه الشهرة وثقة كثير من الناس فيه حتى أصبح مرشحا للحكم بعد حبوس، ومعا ساعده على الطمع في هذا المنصب خوف أهل صنهاجة من باديس

<sup>(</sup>١٧) ــابن بسام: الذخيرة، القسم الأول، المجلد الأول، ص ٤٠٢٠ ــابن خلدون: العبر، المجلد السادس، ص ٣٦٨٠

<sup>(</sup>۱۸) ــ جُدَّد لَهُ النَّاسُ ولَا هم لَه بقولهم: "تَنَّحَنَ رَعَيْتُكُمُ الطَّائِعَةُ وأَسِيَافُكُمُ القاطعة" • أنظر التبيان للامير عبدالله الزيري، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>١٩) ـابن الخطيب: أعمال الاعلام، ص ٢٢٨٠

<sup>(</sup>٢٠) - عاتب حلالي حبوس ماكس على الطريقة التي دخل بها الى غرناطة بقوله اهذا دخول مكتئب بفراق عثيرته؟ هو بدخول شامت اشبه كانك فتحت بلدا وطردت عدوا"" انظر: ابن بسام: الذخيرة، المجلد الاول، القسم الاول، ص ٤٠٣٠

بن حبوس الذئى كان حاد البزاج عنيفا في معاملة الناس فاصبحوا يو ثرون يدير ابن عمه عليه الكن باديس علم بما يحاك في الخفا ضده لابعاده عن الحكم، ومن ثم عمد الى استمالة بعض شيوخ صنهاجة اليه، فدافعوا عنه بحرارة في مجلس ابيه الى أن عينه خلفا له (٢١) .

وقد توفي حبوس بن ماكن سنة ٢٨ه / ١٠٣٦م بفرناطة وتميزت سياسته بالحكمة والاعتدال فاستحق بذلك اعجاب الرعية به، ولم يستأثر بالحكم بطريقة عميا اذ كان يستثير أبنا أعمامه وشيوخ صنهاجة في كل الامور، وعين بعضهم قادة وحكاما على الاقاليم، وكان يزودهم بالنصائح للاهتمام بالجيش من حيث التنظيم والتدريب والتسليح والعدد، واشتهر بقوله: "ان صنهاجة عندي مثل الاسنان في الفم ان عدمت واحدا لا تخلفه أبدا" (٢٢)، هذا وقد وصف ابن بسام شخصيه حبوس، بن ماكسن بقوله: "وكان وقورا حليما، فظا مهيبا نزر الكلام،

قليل الضحك، كثير الفكر، ثديد الغضب، غليظ العقاب، ثجاعا حسن الفروسية، جبارا متكبرا، داهية واسع الحيلة كامل الرجولة" (٢٣) •

عهد بادیس بن حبوس ۲۸۸ ـ م۶۵۵ / ۱۰۳۱ ـ ۱۰۳۳م

آل الامر بعد وفاة حبوس بن ماكسن سنة ٢٦٨ هـ / ١٠٣٦م الى ابنه باديس بن حبوس الذى واجه محاولة ابن عمه يدير الرامية الى الاستيلا على الحكم الكن باديس استطاع أن يجهض الموامرة في المهد بغضل يقظة وزيره اليهودي أبي ابراهيم اسماعيل بن نغرالة وكان أبو الفتوح ثابت ابن محمد الجرجاني (٢٤) أبي ابراهيم اسماعيل بن نغرالة وكان أبو الفتوح ثابت ابن محمد الجرجاني (٢١) من رحم بنديس بن حبوس، ابن عمه يدير بقوله: لا تشره ماليس لك با بن حباسة وزاد مقت يدير لابن عمه وجمع بعض الناس ووالي أخاه بلكين بن حبوس نكاية به ولبتخذه مطية للوصول الى الحكم، وعندما عاتبه ولامه بعض أصحابه على فعله هذا أجابهم بقوله: "فأنما أنا أصيد به" وقد استغل جهل بلكين الشو ون السياسية ليحثه على قتل خيه باديس لكنه لم يقض وطره النظر: الامير عبدالله الزيري: التبيان،

(٢٢) ـنفس المصدر، ص ٢٧٠

(٢٣) ــابن بنام: الذهيرة، المجلد الأول، القسم الأول، ص ٢٠٣٠

(٢٤) - حل أبو الفتوح الجرجاني - وهو من علما المشرق - بالاندلس أيام الفتنة وكان غزير الادب وافر الحكمة متضلع في علم الفلك، وصفه ابن الخطيب بكونه أكمل رجل علما وأدبا، فضلا عن كونه فارسا مغوارا، وقد نتبا أبو الفتوح الجرجاني ليدير بأنه سيحكم غرناطة مدة ثلاثين سند، انظر: ابن الخطبب: الاحاطة المجلد الاول ص ٢٦٤،

Manual de Historia de lesnana p. 577.

من اكبر مساعدي يدير في موامرته ضد باديس، وكان اتفاق المتامرين يقضي بقتل باديس اثنه تنزهه بحديقة قصره،

ولها علم يدير بغثل الموامرة هرب رفقة ابي الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني الى اشبيلية، وندم بلكين بن حبوس على ما اقترفه من ذنب ازا اخيه باديس، فعفا عنه هذا الاخير، في حين ظل يدير منفيا يساعد اعدا باديس الى ان مات ثم اثار اسماعيل بن نغرالة على باديس بتاليب اتباع يدير بعضهم ضد البعض واستعمال المال والهبات حتى تتم تصفيتهم جميعا (٢٥) • اما ابو الفتوح الجرجاني فقد ظل في المنفى حتى علم بسجن زوجته ثم سلم نفسه لباديس املا في الحصول على العفو لكن هذا الاخير التي به في غياهب السجن ريثما يتم البت في قضيته وبعد أيام قليلة عزم باديس على قتل أبي الفتوح الجرجاني فاستدعاه الى مجلسه ثم اخذ في تانيبه وشمته فايقن ابو الفتوح بالهلاك وواجه مصيره بشجاعة نادرة ما اثار سخط باديس فهجم عليه بسيف احضره لهذا الغرض فقتله ثم حز راسه وعلى اثر ذلك امر باديس بدفنه الى جانب قبر احمد بن عباس وكان ذلك سنة وعلى اثر ذلك امر باديس بدفنه الى جانب قبر احمد بن عباس وكان ذلك سنة

وبالنبية لحروب باديس فان اخطر حرب واجهته هي تلك الحرب التي جمعته بزهير العامري حاكم المريه (ALMERIE) ) ومرسية (MAURICE) ) ففي عهد حبوس بن ماكس كانت علاقة غرناطة مع زهير العامري حسنة مما ادى الى تحالفهما ضد ابن عباد (حاكم اشبيلية) وفي عهد باديس أصيبت هده العلاقات بالفتور بسبب تجرو زهير العامري على ايوا الد اعدا باديس وهو محد بن عبدالله زعيم زناتة، فارسل له بأديس رسولا يعاتبه ويقترح عليه تجديد التحالد من امارتيهما، وفي الحقيقة فان زهير العامري كان طامعا في ضم غرناطة الى امارته (۲۷)، وعلى أى حال فانه لم يلبت أن سار بقوات كبيرة صوب غرناطة

<sup>(</sup>٢٥) ـ الامير عبدالله بن بلكين: البيان، ص ٣٤٠

<sup>(</sup>٢٦) ــ ابن الخطيب: الاحاطة، المجلد الاول، ص ٥٤٦٥

ــابن بشكوال: كتاب الصلة، ج١، ص ١٢٥٠

<sup>(</sup>۲۷) ـ كانت امارة زهير العامري تضم مرسية والمرية وشاطبة وبياسة وبلغت حدودها الى رقرطبة وحدود طليطلة وعليه فقد كانت أكبر مساحة من امارة غرناطة 1٠٠٠نظر؛ ابن الخطيب: نفس المصدر، ص ٢٧٥٠

بطريقة تشبه تنقل الامير الى عامل له، ولم يحترم الحدود التي اعتاد الوقوف عندها من أرض باديس، بل توغل في أرض جاره دون أن يغكر حتي في تأمين طريق العودة وعندما أشرف على غرناطة خرج اليه باديس بن حبوس معاتبا ومستنكرا اقتحامه هذا، غير أن ذلك لم يحل دون اكرامه باذلا له الوانا من العطاء والقرى، بيد أن دلك الاستقبال الحسن لم يزد زهيرا الا غرورا، وانتهت المفاوضات بخلاف بين الرجلين، وعلى أثر ذلك تأكد باديس أنه لا مناص من الحرب، فنصب الكمائن، ثم جرت المعركة، قرب غرناطة عام ٤٢٩هـ/ ١٠٣٧م، وهي معركة أبلى فيها رجال زهير بلاء حسنا بفضل قيادة "هذيل" مع جماعة من أصحابه الاشداء، ومن ثم أدرك باديس أنهم القوة الضاربة في جيش زهير العامري متى قضي عليهم أنهزم الجيش فحمل عليهم رجال باديس والقوا القبض على هذيل ثم حز رأسه منا أدى بالفعل الى تفكك قوات زهير العامري فقتل رجال باديس الكثير من أفرادها، ثم استسلمت بعد ذلك فرقة السودان التابعة لجيش زهير، أما هذا الاخير فقد قتل في المعركة لكن جثته لم يعثر عليها، ويعتقد زهيرة الفونت خارج غرناطة (٢٨)،

وعلى أثر ذلك غنم باديس الشي الكثير من المال والخيام وأسر عددا من الفرنسان والعلما قتل بعضهم واستيقى البعض الاخر في السجن واطلق سراح من برأت ساحته، وكان احمد بن عباس وزير زهير العامري ضمن الاسرى الذين لم يطلق باديس سراحهم لتيقنه من كونه محرضا لزهير على غزو غرناطة، وبعد أن قضي احمد بن عباس مدة اثنين وخمسين يوما في السجن سحاول خلالها ابن جهور حاكم قرطبة التوسط له لانقاذ حياته للسندعاه باديس فحاول احمد بن عباس فدا نفسه بمبلغ ثلاثين ألف دينار وكاد أن ينجح في ذلك لولا تدخل بلكين بن حبوس الذي أوضح لاخيه باديس أن اطلاق سراحه سيثير فتنة أخرى بأعواله أضاف فديته وعلى أثر ذلك قتله باديس بنفسه (٢٩)،

۱۹۸ - ابن عذاری: البیان المغرب، الجزّ الثالث، ص۱۹۹-۱۹۹۰ - محمد بن عبدالله عنان: دول الطوائف، ص ۱۲۷ قرنظر ایضا: Encyclopédic de l'Islam T. IV. p. 1300. وانظر ایضا: Manual de Historia de Espana. p. 577.

<sup>(</sup>٣٩) ــابن الخطيب: الاحاطة، المجلد الاول، ص ٣٦٧ الى ٣٧٠٠ ــابن عذارى: البيان المغرب، الجزء الثالث، ص ١٧٢٠

وكان لهذا النصر اثر في تدعيم ملك باديس ورفع معنوياته لمواجهة خطر بني عباد، حكام اشبيلية بالتحالف مع الاسر البربرية المستفرة بجنوب الاندلس والتي تعاني من نفس الخطر، وقد حدث في عام ٤٣١ه / ١٠٣٩م، أن استولى جيش اشبيلي عبادي بقيادة القاضي ابي القاسم بن عباد على اشبونة واستجم ماصر قرمونة حاضرة محمد بن عبدالله البرزالي، فلينجه هذا الاخير بصاحب غرناطة باديس فن حبوس الذي قاد الجيش بنفسه وبصاحب قرطبة ادريس بن علي الحمودي الذي انجده بفرقة من قواته بقيادة ابن بقية، ولم تلبث المعركة أن جرت بين هو لا البربر المتحالفين وجيش بن عباد، وانجلت عن انتصار البربر ومصرع قائد جيش بني عباد اسماعيل بن القاضي ابي القاسم بن عباد، الذي أرسل راسه في الحال الى ادريس المتايد بالله أمير الحموديين (٢٠)،

بيد أن هذه الهزيمة النكراء لم نمنع بني عباد من مناوشة البربر، وتمكن المعتضد ابن عباد من تحقيق عدة انتصارات على حساب باديس بن حبوس الا أن أثرها كان محدودا، وحدث أن سئم أهل مالقة حكم باديس بن حبوس الذى طال عليهم منذ سنة ٤٩٤هـ / ١٠٥٧م، فاتصلوا بالمعتضد بن عباد يعرضون عليه أنضواء هم تحت حكمه، وفضلوه على باديس بسبب أنتسابه الى عليه أنضواء هم تحت الفكرة هوى في نفس المعتضد الذى كان يتوق الى ضم المدينة فاسرع بايفاد حملة اليها بقيادة ولده جابر ومحمد المعتمد، ولم يجد جيش أبن عباد صعوبة في الدخول إلى مالقة ( MALAGA ) حيث كان ينتظره أعيان المدينة المناوئين لحكم باديس فأخضع المدينة لنفوذه باستثناء قصبة المدينة المناوئين لحكم باديس فأخضع المدينة لنفوذه باستثناء قصبة المدينة المحصنة على قمة جبل تحصنت بها فرقة السود التابعة لباديس بن حبوس بقيادة مخلوف بن ملول، وأشار أهل مالقة على المعتمد وأخيه جابر بضرورة أحكام الحصار على القصبة خوفا من أن يتصل جنودها بباديس لطلب الدعم العسكرى، لكن المعتمد ضرب برأى أهل مالقة عرض الحائط، لثقته في قادة العسكرى، لكن المعتمد ضرب برأى أهل مالقة عرض الحائط، لثقته في قادة العسكرى، لكن المعتمد ضرب برأى أهل مالقة عرض الحائط، لثقته في قادة في قادة بياديس لكلاب الدعم العسكرى، لكن المعتمد ضرب برأى أهل مالقة عرض الحائط، لثقته في قادة أليديس لكن المعتمد ضرب برأى أهل مالقة عرض الحائط، لثقته في قادة في قادة أليديد المناوئية على المعتمد فرت في قادة في قادة أليديس لكن المعتمد ضرب برأى أهل مالقة عرض الحائط، لثقته في قادة أليديا المعتمد وأليد المعتمد فرب برأى أهل مالقة عرض الحائط، لثقته في قادة أليديا المعتمد وأليد المعتمد في قادة أليديا المعتمد وأليد المعتمد في قادة أليديا المعتمد وأليد المعتمد وأليد وأليد المعتمد في قادة أليديا المعتمد وأليد وأل

(۳۱) ـانظر:

R. Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV. p. 108.

<sup>(</sup>٣٠) ـ الضبي: بغية الملتمس، ص ٢٥ ـ ٢٦٠

ــ ابن خلدون: العبر المجلد الرابع ، ص ٥٣٣٣

ــ ابن الأثير: الكامل في التاريخ الجزء الأول، ص ٢٨٨ - ٢٨٩٠

وأنظر أيضًا: Fncyclopédia de l'Islam T. IV. p. 1300.

جيشه الذبن اخبروه بان الحصن سيستلم ان آجلا او عاجلا لذلك لا داعي لتشديد المراقبة عليه، ومما تجدر الاشارة اليه أن جنود البربر الذين كانوا يشكلون عددا كبيرا من قوات المعتبد كانوا يميلون الى باديس بن حبوس وعليه فالنصائح التي السُدو هاله كانت تخدم باديس بن حبوس ومهما يكن من أمر فقد سقطت مالقة في يد المعتبدين عباد في ظرف وجيز يقل عن أسبوع باستثنا قصبتها، فأقيمت الحفلات ابتهاجا بالنصر شارك فيها المعتبد واستبعد جيشه أي خطر عنهم فقصروا في أداء واجب الحراسة (٣٢)، فكان ذلك فرصة لمخلوف بن ملول قائد فرقة السود المحاصرة في القصبة ليتصل بباديس بن حبوس طالبا منه الدعم العسكرى فأنجده بغرقة تحت أمرة يحي بن يفرن الذى دخل الى مالقة ليلا دون أن يشعر أو يحس جنود محمد المعتمد بن عباد الذين فقدوا وعيهم بفعل تأثير الخمر عليهم، فاستعمل يحي بن يفرن، فيهم السيف دون أن يقدر رجال المعتمد على المقاومة بل فر بعضهم والقي القبض على البعض الاخر، أما المعتمد فقد أسحب الى رندة ناجيا بنفسه (٣٣)،

وعندما علم المعتضد بن عباد بالهزيمة التي حلت بجيشه بسبب تهاون ابنه المعتمد، اشتد به الغضب، ولم يحاول المعتمد نكران مسو وليته في ذلك بل سعى للحصول على العفو من أبيه وفي هذا السياق أرسل له أشعارا (٣٤) يصف فيها كرمه وانتصاراته التي ذاع صيتها عبر الافاق وألقي تبعة الهزيمة على البربر، فلما قرأ المعتضد ذلك الاعتذار عفا عن ولديه المنهزمين (٣٥) وبالنسبة لاهل مالقة الذين رحبوا بمقدم جنود بني عباد كما ذكرنا، فقد عفا باديس بن حبوس عنهم وزاد في أكرام قضاتهم وأعلا مراتبهم لاكتساب ثقتهم وكان ذلك عام عنهم وزاد ألى الرام قضاتهم وأعلا مراتبهم لاكتساب ثقتهم وكان ذلك عام

<sup>(</sup>۳۲) ــ ابن خاقان: فلائد العقيان، ص ۱ أ٠ R. Dozy : Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV. p. 109.

<sup>(</sup>٣٣) ــابن عذارى: البيان المغرب، الجزَّ الثالث، ص ٢٧٤٠ وانظر: R. Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV. 110.

<sup>(</sup>٣٤) ــراجع هذا الشعر في ملحقات البحث -

<sup>(</sup>٣٥) ـ ابن عذاري: البيان المغرب، الجزء الثالث، ص ٥٢٧٠ ـ ابن خاقان : قلائد العقيان، ص ٥٣٣٠

۳٦) ـ الأمير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ٥٨٠ Encyclopédie de l'Islam T. IV. p. 7300.

وبالنسبة لعلاقات باديس بن حبوس مع بني صعادح التجيبيين حكام المارة المرية ( ALMERIE ) فقد كانت حسنة في بدايتها اذ قامت على اساس التحالف وحسن الجوار، ومن دلائل ذلك أن باديس بن حبوس وقف مع أبي الاحوص معن بن صعادح حاكم الامارة عندما قام عبدالعزيز بن أبي عامر عاحب بلنسية بمحاربته في سنة ٣٣٤ه / ١٠٤١م، وقد استمرت هذه العلاقات الطيبة في عهد أبي يحي محمد بن صعادح الملقب بالمعتصم الذي خلف أباه أبا الاحوص سنة ٤٤٣ه / ١٠٠١م، ووجد أبو يحي محمد بن صعادح من باديس بن حبوس خير حليف في حروبه ضد خاله عبدالعزيز بن أبي عامر صاحب أمارة بلنسية (٣٧)،

على ان العلاقات بين امارتى غرناطة والمرية لم تلبث ان عصفت بها الاضطرابات عندما حاول ابو يحي محمد المعتصم حاكم المرية استغلال كبر بن باديس بن حبوس وركونه الى الدعة لضم عدة مقاطعات من امارته شرق غرناطة، فاحتل وادى آش وجيان لكن باديس تمكن من استرجاعهما وفضلا عن ذلك فقد كاد ابو يحي محمد المعتصم ان يستولي، في اواخر عهد باديس، على غرناطة نفسها بمساعدة وزير باديس اليهودي يوسف بن نغرالة لكن الزيريين اكتشفوا الموامرة قبل تنفيذها (٣٨) ،

كان ذلك عن حروب باديس بن حبوس وسياسته الخارجية، أما فيما يخص سياسته الداخلية فان أكثر ما يسترعي الانتباه هو تحكم اليهود في ادارته الى درجة أثارت السخط الشعبي، فما هي الاسباب التي أدت الى ذلك يا ترى؟

R. Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV. p. 116. ( ٣٨١) ــ أنظر:

لقد حقق اليهود ذلك بغضل اسماعيل بن نغرالة اليهودى الذى اتخذه حبوس بن ماكسن كاتبا له ووزيرا ثم استبقاه باديس بن حبوس واقره في منصبه لدوره الكبير في احباط محاولة يدير ـ ابن عمه الهادفة الى اغتصاب الحكم (٣٩) ولكفا ته العالية في جمع الاموال ولخصاله الادارية الاخرى، فضلا عن ثقافته العالية (٤٠) وقد عين اسماعيل بن نغرالة اهل ملته على الاقاليم فاكتسبوا العال واثروا خزينة باديس بن حبوس، ولكنهم لم يتوخوا العدالة في جمعها وتطأولوا على المسلمين الذين حقدوا عليهم واسروها لهم في نفوسهم لتعذر تقديم شكوى ضدهم و لعلمهم بان باديس بن حبوس كان يثق فيهم ثقة عميا ويغضلهم على غيرهم لكونهم عناصر هادئة لا تثير القلاقل في وجهه لعدم ويغضلهم على غيرهم لكونهم عناصر هادئة لا تثير القلاقل في وجهه لعدم تطلعهم الى الاستيلا على الحكم خلافا للعناصر الاخرى (٤١))

ولما هلك اسماعيل بن نغرالة خلغة ابنه يوسف في منصبه الوزاري، وكان ابوه قد اعده لهذه المهمة بتخصيص عدد من المعلمين للاشراف على تعليمه وتربيته، واشتهر يوسف بن نغزالة بحبه للمطالعة وجمعه للكتب والمال وحدة الذهن، وانتهج سياسة أبيه في تعيين اليهود على الاقاليم وبث العيون على باديس ابن حبوس في القصر من النساء وبالفتيان الذين اشترى ضمائرهم بالمال وتمادى حتى ارتدى نفس الزي الذي كان يرتديه باديس بن حبوس، ثم اشتدت سيطرته على القصر بعد أن أصبح باديس بن حبوس أسيرا لمجالس الخمر، ولم يكن يهودياً ألا بالاسم فهو غير متدين لكنه لم ينتقد الديانة اليهودية كما فعل بالاسلام، ولم يكن يحسن المداراة كابيه بل كان متكبرا متجبراً لا يقيم وزنا للعدالة فجلب على نفسه سخط الجماهير (٤٢)، فالبربر والعرب على حد سواء

<sup>(</sup>٣٩) ـ أنظر: ص ٨٤ من هذه الاطروحة.

<sup>(</sup>٤٠) ـ ذكر المو رخون عنه انه من اكمل الرجال علما وحلما وفهما وذكا ودماثة وركانة ودها ومكرا، ويحسن مدارات العدو، وكما كان من اهل الادب والشعر يتقن اللغة العربية كتابة وحديثا حتى أصبح يكتب بها لنفسه ولباديس فضلا عن اتقانه لغصول التحميد لله تعالى والصلاة على رسول الله والتزكية لدين الاسلام، وفضلا عن ذلك فقد كان ملما بعلوم الهندسة المنطق وقد أغرم بجمع الكتب،

أنظر: أبن الخطيب: الإحاطة، الملجد الأول، ص ٢٤٤٠

<sup>(</sup>٤١) ـابن عذاري البيان المغرب، الجزء الثالث، ص ٢٦٤٠

<sup>(</sup>٤٣) ــ ابن بسام: الذخيرة: القسم الأول المجلد الثاني، ص ٢٦٩ ــ ٢٧٠. R. Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV. p. 112. وانظر أيصا: . R. Dozy

بل حتى بعض اليهود كانوا لا يطيقون سلوكه فأسروا له العداوة وان كانت مختلفة من حيث الحدة، وكان بلكين بن باديس بن حبوس من أكبر الناقمين عليه أذ شق عليه أن يرى زمام الحكم الفعلي بيده، وقد دفعه تحريض الوزراء له ضد يوسف بن نغرالة الى التفكير في قتله وصار بلكين بن باديس يحدث الناس بذلك وفاتح أباه في الموضوع لكن باديس بن حبوس لم يوافقه على رأيه فعدل عنه بلكين ابن باديس (٤٣)٠

ولم تكن العداوة التي يكنها بلكين بن باديس ليوسف بن نفرالة لتخفي على هذا الاخير الذى ملا القصر بالجواسيس، وعليه فقد قرر أن يقتل بلكين ونغذ جريمته بالفعل بوضع سم له في الكأس(٤٤)٠

وقد أسرع يوسف بن نغرالة الى اتهام أقارب بلكين بن باديس بارتكاب الجريمة، وانطلبت الحيلة على باديس بن حبوس الذى قتل منهم عددا كبيرا، ولم ينج من السيف الأمنوجد سبيلا للفرار، وحدث ذلك سنة ٢٥٦هم/ ١٠٦٤م (٤٥)٠

وقد كان لهذه الاحداث الاليمة نتائج خطيرة، اذ تمادى باديس بن حبوس في الانطواء على النفس، والادمان على تناول الخمر لعلم ينسى النكبة التي المت به، فوجدها يوسف بن نغرالة فرصة سانحة ليستبد بالحكم، مما ضاعف غليان الرعية ضده، وأمست الثورة قاب قوسين أو أدنى من الانفجار، وكان

<sup>(</sup>٤٣) ـ الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ٣٩ ـ ٠٤٠

<sup>(ُ</sup>٤٤) - استدعاه يوسف بن نغرالة آلى منزله - الذى اعتاد ارتياده للاكل والشراب - ثم وضع له السم في كأسه، ولم يكد يخرج من منزله حتى شعر بالالم في احثائه ولم يصل الى قصره الابتق الانفس، وهناك لفظ بلكين بن باديس أنفاسه الاخيرة بعد يومين،

\_ابن عذارى: البيان المغرب، ج٣ص ٢٦١٠

ــوانظر: Encyclopédie de l'Islam T. IV. p. 1300.

<sup>(</sup>ه٤) \_الامير عبدالله الزيري: التبيان، ص ٤٠ \_ ٢٦٠ \_ \_ ابن الخطيب: أعمال الاعلام، ص ٢٣٠ \_ ٢٣١، الاحاطة، المجلد (١)، ص ٤٤١ \_ ٤٤١

لتحريفات أبي الحاق الالبيري للفقيه الذي نفاه يوسف ابن نفرالة الى البيرة دور كبير في تفجير هذه الثورة (٤٦)٠

وعند ما شعر يوسف بن نغرالة بالخطر أزمع على تسليم غرناطة لابي يحي بن صمادح مقابل تنازله عن المرية لتصبح أمارة يهوديه (٤٢)، مهد يوسف بن نغرالة لخطته بابعاد كبار صنهاجة عن غرناطة وذلك بتعيينهم على الاقاليم، فعين يحي بن يفرن على المنكب ومسكن بن حبوس المغرائي على جيان وغيرهما بمن يخشى بأسهم، وأوهمهم بأن هذا الاجرائ قد اتخذ لصالحهم تحسبا لاي

<sup>(</sup>٤٦) — نظم الفقيه أبو أحاق قصيدة، كان لها في الرعية فعل النار في الهشيم وكانت — كما قيل — الشرارة التي فجرت الثورة، وهذه بعض أبيات القصيدة التي أوردنا ها كاملة في ملحق هذا البحث (أعمال الأعلام، ص ٢٣١) •

الا قل لصناحة أجمعييسن بدور الزمان وابد العريسين مغالة ذى مقبة مشتفسيق يبعد النصية زلفى وديسن لغد زل سيدكم زلسية تقربها أعين البامتيسين وتخيسر كاتبه كافسيرا ولبو ثنا كان من المو منيسن فعز اليهبود به وانتخسيوا وتاهبوا وكانبوا من الارذليسن وقد جباز ذاك وما يشعبرون

عمال الاعلام، ص ٢٣١٠ Encyclopidie de l'Islam T.IV. p. 1.300 وانظر أيضا:

خطر قد يصدر عن "الناية (٤٨)"، ثم استولى ابن صمادح على وادى آش الواقعة نمال شرق غرناطة وشحنها برجاله، وعندا اصبحت خطة يوسف بن نغرالة للخافية بتسليم المدينة لابن صمادح للجاهزة، غادر ابن نغرالة منزله وانتقل لى القصبة باهله وأمواله تحسبا لاخطار هجوم أبي يحي بن صمادح، وفي هذه لشناء كان باديس بن حبوس غارقا في مجالس الخمر يجهل مايحاك ضد امارته عتقد الناس انه مات (٤٩)،

غير انه طرأ على خطة يوسف بن نغرالة في آخر لحظة ما أفسدها فبينما كان مجتمعا بالمتآمرين على قتل باديس بن حبوس، وأبو يحي بن صمادح كامنا برجاله قرب غرناطة ينتظر أشارة الهجوم، أذا برجل يخرج ألى الشارع يصرخ بقوله: "يا معشر من سمع بالمظغر (باديس) قد غدره اليهود؟ وهذا أبن صمادح داخل في البلدة" (٥٠) فوجدها الناس فرصة للثورة ضد اليهود، وحاول يوسف بن نغراله تهدئة الاوضاع باظهار باديس بن حبوس للناس لكن دون جدوى، فهرب ألى القصر واختفى في مخزن للفحم بعد أن سود به وجهه قصد التنكر لكن أالناس تعبوه وقتلوه وبلغ عدد اليهود الهالكين في هذه الحادثة ثلاثة آلاف شخص ثم نهبت دورهم واستصفيت أموالهم، ووجد مقتحو دار يوسف ابن نغرالة ــ فيما وجدوه ــ خزانة تحتوى على كتب قيمة في شتى أنواع العلوم الاسلامية، وحدث ذلك يوم وصفر ٥٩٤ه / ٣٠ ديسمبر ١٠٦١ (٥١) ٠

<sup>(</sup>٤٨) ـ كان المدعو "الناية" من المناوئين ليوسف بن نغرالة، وكل ما نغرفه عنه أنه كان متصلعا في الموامرة الني دبرها اسماعيل ضد أبيه المعتضد بن عباد ليستولي على الحكم، وبعد فشل المحاولة فرالى غرناطة حيث ظل في خدمة باديس حتى تالق تُجمه فتبوأ مناصب هامه، ثم أصبح منافسا فويا ليوسف ابن نغرالة فحاول كل منهما تأليب باديس ضد خصمه وانتهى الصراع لصالح الناية، أنظر: التبيان للامير عبدالله الزيري ص ٤٧٠

<sup>(</sup>٤٩) ـنفس المصدر: ص٥٥٠

<sup>(</sup>٥٠) \_نفس المصدر: والصفحة -

<sup>(</sup>٥١) - الامير عبدالله الزيرى: النبيان، ص ٥٥٠

<sup>-</sup> ابن الخطيب: أعمال الاعلام، ص ٢٣٣٠

د' R. Dozy : Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV. p. 117. وأنظر أيضا : Encyclopédie de l'Islam T. IV. p. 1300

وقد يتسائل المرئ عن موقف باديس من هذه الاحداث الدامية، انه لم يكن راضيا عن قتل اليهود، وان كانت الاحداث قد أيقظته من سباته العميق، فبعد أن هدأت الاوضاع قاد جيشه يوازره المأمون بن ذي النون أمير طليطله لاسترجاع وادى أش فحاصر بها قوات ابن صمادح حصارا شديدا حتى طلب رجال ابن صمادح المحاصرين من المأمون بن ذي النون أن يتوسط لهم لدى باديس، ونجح الفعل في مهمته، واسترجع باديس قلعته المحتلة وعلى أثر ذلك اعتذر له أبو يحي بن صمادح فعادت العلاقات بين المرية (AIMERIA) وغرناطة الى ما كانت عليه من الوئام وحسن الجوار، أما المأمون بن ذي النون فقد حصل على مدينة بسطة ثمنا للمساعدة التي قدمها لباديس (٥٢).

وبعد استقرار الاوضاع استوزر باديس بن حبوس المدعو "الناية" لكن هذا الاخير لم ينعم براحة البال لخوفه على نفسه من ماكسن بن باديس الذى هرب الى مدينة جيان بعد أن نفاه أبوه، فمكث هناك مع عمه مسكن بن حبوس الذى استقل بالمدينة، وعليه فقد كانت المدينة المذكورة مصدر قلق له، ولم يهدأ روع الناية الا بعد أن استمال أهل جيان وثاروا في وجه مسكن بن حبوس فخرج هائما، أما مأكس بن باديس فقد فر الى طليطلة ( TOLEDE ) حيث عاش مكرما، ثم فتح الناية مدينة بياسة الى كانت بحوزة على مجاهد العامري، وقد أدت هذه الانتصارات الى سمو مكانة الناية لدّى باديس بن حبوس مما أثار حسد الوزرا وحكم الاقاليم لذلك قرروا قتله بتهمة السعي للاستيلا على الحكم بمساعدة بني برزال، وعليه فقد استفل أعدائه تنقله الى وادى آش في مهمة ليتفقوا مع صديقه "واصل" حاكم المنطقة على قتله، ولم ينوان هذا الاخير عن التضحية بصديفه "واصل" حاكم المنطقة على قتله، ولم ينوان هذا الاخير عن التضحية بصديفه "واصل" حاكم المنطقة على قتله، ولم ينوان هذا الاخير عن التضحية بصديفه "واصل" حاكم المنطقة على قتله، ولم ينوان هذا الاخير عن التضحية بصديفه "واصل" حاكم المنطقة على قتله، ولم ينوان هذا الاخير عن التضحية بصديفه "واصل" حاكم المنطقة على قتله، ولم ينوان هذا الاخير عن التضحية بصديفه "واصل" حاكم المنطقة على قتله، ولم ينوان هذا الاخير عن التضحية بصديفه "واصل" حاكم المنطقة على قتله، ولم ينوان هذا الاخير عن التضحية بصديفه (٣٥) •

ونزل خبر مقتل الناية على باديس نزول الصاعقة، بيد أنه اضطر الى مسايرة الراي العام الذى فرح بموت الناية كما طلب منه وزراو الصفح عن واصل فنزل عند رغبتهم، وفي غمرة هذه الاحداث المضطربة أرسل باديس بن حبوس الى المامون بن ذي النون (٤٣٥هـ ١٠٤٣ / ١٠٤٣ – ١٠٧٤م) ويطلب منه تسريح ابنه ماكسن ليستخلفه في الحكم، فاستبشر رجال الدولة والعامة بذلك خيرا

<sup>(</sup>٥٢) ـ الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص β٠٠

<sup>(</sup>٥٣) - الأمير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ٦٤٠

وتوسموا في ولي العهد خيرا لكنه لم يلبث أن خيب ظن الجميع بشراسته التي اعتقد ماكسن أنها ستجعله مهابا، وأدى ذلك الى نفور الناس عنه (٥٤) • فزادت الاوضاع سوا والمشاكل حدة خاصة وأن باديس عاد الى مجلس الخمر تاركا مقاليد الحكم لرجال بلاطه الذين حموا "واصل" من بطشه، وبالرغم من تردى الاوضاع وازدياد المعارضين لحكمه، فقد ظل باديس في الحكم حتى توفي في يوم "٢٠ شوال ٥٤١هه / جوان ١٠٧٣ (٥٥) •

لقد احتل باديس مكانة مرموقة ضمن أمراك الطوائف بفضل كفاكته السياسية والعسكرية التي مكنته من أقامة أمارة قوية مرهوبة الجانب، وفي ميدان العمارة شيد باديس قصبة غرناطة على أنقاص قلعة قديمة وأقام بها قصره ومسجده الذى دفن فيه، وتحدث البوكرخون المسلمون عنه باسهاب، فقد وصفه أبن بالقوة وشدة الباس والقسوة في معاملة الاعداك، أما أبن الخطيب فقد وصفه بقوله: "كان رئيسا يبسأ طاغية جبارا شجاعا، داهية، حازما، جلدا تنديد الامر، سديد الرأي، بعيد الهمة. مأثور للاقدام، شره السيف، وأرى زناد الشر، جماعة للمال ضخمت به الدولة ونبهت الالقاب وأمنت لحمايته الرعايا، وطم تحت جناح سيفه العمران، وأتسع بطاعته المرهبة الجوانب بباسه النظر وأنفسح الملك وكان ميمون الطائر مطعم الظفر، مصنوعا له في الاعداك يقنع أقتاله بسلمه ولا يطمع أعدارك ه في حربه (٥٦)،

اما ابن حاقان فانه يقدم لنا باديس بن حبوس في أقبح صوره، بقوله:
"كان باديس بن حبوس بغرناطة، عاثيا في فريقه عادلا عن سنن العدل وطريقه، يجترى على الله غير مراقب، ويسرى الى ما ثا غير ملتفت للعواقب قد حجب سنانه لسانه، وسبقت اسا ته إحسانه، ناهيك عن رجل لم يبت من ذنب على ندم، ولم يشرب الما الا من قلب دم، أحزم من كاد ومكر وأجرم من راح وابتكر وما زال متقدا في مناحيه مفتقدا لنواحيه، لا يرام بريث ولا عجل، ولا يبيت له جار الا على وجل، الى أن وكل أمره الى أحد اليهود واستكفاه، وجرى في ميدان لهوه حتى استوفاه وأمره أضبع من مصباح الصباح" (٨٥)،

<sup>(</sup>٥٤) ــ نفس المصدر، ص ٥٦٧

<sup>(</sup>٥٥) ـ محمد عبدالله عنان: دول الطوائف، ص ١٣٧٠

<sup>(</sup>١٥) ـابن الخطيب: الاحاطة، المجلد (١)، ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٧٥) - الامير عبدالله: التبيان، ص ٢٧٠

<sup>(</sup>٨٥) ـ ابن حاقان: قلائد العقيان، ص ٢٠٠

ان أقل ما يمكن أن يلاحظه الباحث النزيه في هذا الوصف هو بعد صاحبه عن الموضوعية، فقد رصف أبن خاقان كل عبارات القدح التي جادت بها قريحته ورمي بها باديس بن حبوس، ولكن نستطيع بشي، من التعبق أن ندرك بأن هذا الوصف يعوزه أساس من الصحة فهو لا يتبضن أية صفة أيجابية من الصفات التي ذكره بها المو، رخون الذين سلف ذكرهم، وهل يعقل أن يسكت هو، لا عن هذه الصفات القبيحة التي وردت في كتاب أبن خاقان لو كانت تنطبق على باديس؟ لقد رام أبن خاقان تشويه شخصية باديس بن حبوس عن عمد لانه طغى عليه الاسلوب الذاتي، فبنى قصورا من الشرف بالمدح لمن أغدق عليه بالاموال الطائلة وحسن علاقته به (٥٩).

ونستنتج مما ذكر أن باديس بن حبوس كان شخصيته سياسية وعسكرية بارزة في عصر ملوك الطوائف، أتصف بايجابيات عصره كالشجاعة والاقدام والحزم، وأهنم بالعبران مو سنا بذلك أمارة يخشى بأسها، لكنه لم ينج من طبيات العصر كالقسوة والعنف في معاملة خصومه والانغماس في مجالس اللهو، كما قصر في واجبه عند ما ترك مقاليد الحكم الغملي في آيدى اليهود يعبثون بها ويسيرونها وفق مطالحهم مما آثار تذمر الرعية ولعل تقتيره وضعف ثقافته هما العاملان الكامنان ورا افتقار بلاطه الى علما اجلا وادبا كبار .

<sup>(</sup>٥٩) - ذكر محقق كتاب قلائد العقيان، محمد العنابي في المقدمة أن ابن خاقان قد أرسل إلى الملوك والامرا والوزرا ورجال الادب عندما أزمع على كتابة كتابه المذكور، يطلب منهم أعطاء المعارهم ونثرهم ليدونه في كتابه، وكلهم يعرفون شره، لذلك أرسلوا له مع انتاجهم الفكري مبالغ من المال فمن أرضته صلته أحسن في وصفه، ومن تغافل عنه هجاه راجع (ص) (ز - ح) المجاه راجع (ص) (ز - ح)

#### عهد عبدالله بن بلكين بن باديس

ومهما يكن من امر آرا المؤرخين في باديس بن حبوس فقد خلفه في الحكم اثر وفاته سنة ١٩٥٥م / ١٠٧٣م، حفيده عبدالله وهولا يزال طفلا صغيرا، ولعل مصالح كبار الدولة هي التي اقتضت تعيين هذا الطفل على رأس الدولة عوضا عن تعيين اخيه الاكبر تعيم حاكم مالقة، وقد لقب عبدالله بالطفسر بالله والناصر لدين الله، وعين الوزير ابن ساجة وصيا عليه، فكان رجلا حازما حسن السيرة استطاع أن يقف في وجه أطماع المعتمدين عباد حاكم أمارة اثبيلية الذي حاول الاستيلاء على مدينة غرناطة ( GRENADE ) بعد استيلائه على جيان سنة الستيلاء على مدينة غرناطة ( GRENADE ) بعد استيلائه على جيان سنة السادس ملك قشتالة ( CASTILLE ) لاحتلالها مقابل تناز له عن أموال خزائنها فضلا عن مبلغ خسين ألف مثقال (٦٠) ولما كان العرض مغريا فقد أعلن الفرنسو موافقته عليه، بيد أنه لم يلبث أن عدل عنه مفضلا السير صوب غرناطة بمغرده بعد أن أغراه شاعر منامر أسمه أبن عمار (٦١) ، بثروتها، وشجعه لاخذ حصن الطبه ، فطالب الامير عبدالله بمبلغ خسين ألف مثقال لكنه لم يستطع تسديدها السطبه ، فطالب الامير عبدالله بمبلغ خسين ألف مثقال لكنه لم يستطع تسديدها السطبه ، فطالب الامير عبدالله بمبلغ خسين ألف مثقال لكنه لم يستطع تسديدها المغربة فساله بمبلغ خسين الف مثقال لكنه لم يستطع تسديدها المعلم ، فطالب الامير عبدالله بمبلغ خسين ألف مثقال لكنه لم يستطع تسديدها المعربة فطالب الامير عبدالله بمبلغ خسين ألف مثقال لكنه لم يستطع تسديدها

<sup>(</sup>٦٠) ـ الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ٧٣٠

<sup>-</sup> والمثقال هو الدينار المرابطي الذي شاع تداوله في شبه جزيرة إيبريا حتى القرن ١٦ (انظر: مجلة العربي العدد ٢٧٦ نوفمبر ١٩٨١، ١٩٣٥) • (٦١) – ولد بقرية شنبوس بمنطقة شلب ثم وفد الى مدينة شلب وبها نشأ وتعلم قبل أن يكمل دراسته في قرطبة، ودخل الى اشبيلية في عهد أميرها المعتفد ابن عباد الذي أدرجه ضمن شعرائه، ثم توثقت الصداقة بينه وبين المعتفد ابن عباد، فعينه هذا الاخير وزيرا له بعد تسلميه مقاليد الحكم، وعمرت الصداقة بين الرجلين طويلا الى أن فكر ابن عمار في الاستقلال بمدينة مرسية بمعية عبدالرحمن بن رشيق، وبالغعل فقد استقل بالمدينة متجاهلا أوامر سيده وأميره، ثم استولى ابن رشيق على المدينة المذكورة في علمة بن ابن عبار الذي هام على وجهه، فمكث مدة في المذكورة أبن مبارك القبض عليه بسبب تحريضه لمو تمن بن هود لفتح هذا الحمن، ثم سلمه للمعتمد بن عباد الذي تركه في السجن الى أن قتله الحمن، ثم سلمه للمعتمد بن عباد الذي تركه في السجن الى أن قتله سنة ٤٧٤هـ/ ١٠٨٥م أنظر: دول الطوائف، ص ٢٦٠

لفعف موارده المالية، لذلك لم يقبض منها الفونسو السادس سون ثلاثين الف مثقال واستولى على حصن الطير عوضا عن حصن الطبة ثم قبل الامير عبدالله دفع ضريبة عشرة آلاف مثقال لالفونسو سنويا حرصا على سلامة اراضيه، اما ابن عمار فقد استولى على مدينة مارتش من غرناطة بمساعدة ملك قشتالة (٦٢) •

وفي خلال ذلك، قام الامير عبدالله الزيري بعزل ابن مهاجة من الوزارة وبإبعاد اقاربه عن الاقاليم، بسبب محاولتهم الاستبداد والعمل بدون الرجوع اليه، وقد رحل ابن سماجة صحبة اهله الى المريه، وهناك حاول اغراك حاكمها المعتصم بن صمادح بالاستيلاك على غرناطة مما ادى الى تدهور العلاقات بين الامارتين وجرت بينهما معارك عديدة كان النصر فيها حليفا لغرناطة، فطلبت المارة المرية الطح وعليه فقد عادت الاوضاع الى استقرارها بينهما (٦٢)،

وعلى معيد آخر لم يكن تميم بن بلكين ـ حاكم مالقة راضيا بانتقال الحكم الى اخيه الاصغر عبدالله، لذلك سلك ضده سياسة استغزازية تمثلت في اغارته على ناحية المنكب الواقعة شرق مالقه فقصده عبدالله بن بلكين بجيشه وانتزع منه عدة اماكن كحصن القصر وحصن صخرة دوميس، وعندما وجد تميم نفسه في وضعية حرجة القى بقواته في معركة عنيفة اسفرت عن انصار أخيه عبدالله الذى عفا عنه نزولا عند رغبة أمهما، ثم أعاد له بعض الحصون والمناطق الزراعية التي استولى عليها وترك له حكم غرب مالقة حتى لا يغكر تميم بن بلكين في التحالف مع ابن عباد حاكم اشبيلية المجاورة،

على أن عبدالله بن بلكين لم يلبث أن واجه عاملين من عمال أقاليمه هما كباب بن تميت حاكم أرجذونة وانتقيرة الذى استقل بادارتهما، وابن تافنوول عامل جريش، وعلى أثر ذلك قصد الامير عبدالله هذا الاخير فحاصره لمدة ستة أشهر حتى تمكن منه فقتله، وعلى أثر ذلك طلب كباب بن تميت العفو من عبدالله بن بلكين الذى أجابه لطلبه لكنه لم يسند اليه الادارة أو القيادة بل أبقاه ضمن جملة الجند ينعم بالاحسان (٦٤) ٠

<sup>(</sup>٦٢) ـ الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ٧٦٠

<sup>(</sup>٦٢) \_نفس المصدر، ص ٩٠٠

<sup>(</sup>٦٤) ـ الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ١٠٠٠

وبالنسبة لسقوط هذه الامارة فاني ساتعرض لذلك بالتفصيل في الفصل الخامس المخصص لسقوط الامارات البربرية بالاندلس على يد المرابطين •

امارة بني برزال (. BIRZALIDES ) في قرمونة

ينتسب بنو برزال الى بطن من بطون زناتة، وموطنهم الاصلي منطقة مسيلة بالجزائر الحالية، وقد اخذوا في العبور الى الاندلس في عهد الخليفة الحكم المستنصر، بعد أن سيطرت قبيلة صنهاجة الموالية للفاطميين على المغرب الاوسط، ثم انخرطوا في صفوف جيش الحكم تحت أمرة جعفر أبن على الاندلسي الذي كان قد ساعدهم في العبور إلى الاندلس،

وفي اواخر حكم العامريين عين الحاحب آبو عبدالله محمد بن عبدالله ابن برزال حاكما على قرمونة ( CARMONA ) ثم استغل انهيار الخلافة الاموية في نهاية القرن الرابع هجرى/ القرن العاشر ميلادى ليستقل بالمدينة وما جاورها من القرى وما أن حلت سنة ٤٠٤ه / ١٠١٢م حتى كان نفوذه بها مدعما قويا وقد سلك سياسة حسنة سادها العدل فمالت نفوس الناس اليه وهو الامر الذي مكنه من توسيع رقعة امارته لتشمل استجة ، وأشونة ، والمدور (٦٥) و

وقد خاض أبو عبدالله البرزالي غمار حروب عديدة مع بني عباد ضدبني الافطس سنة ٢١هـ / ١٠٣٠م، وضد يحي بن حمود سنة ٢٧هـ / ١٠٣٦م، ثم لم يلبث حلفاوه بنو عباد أن طمعوا في أمارته لذلك طلب أبو عبدالله البزرالي المساعدة من باديس بن حبوس أمير غرناطة وأدريس المتأيد أمير بني حمود وغيرها من البربر، فهزموا جيش أشبيلية وقتلوا أساعيل بن عباد وقائد الجيش سنة ٤٣١هـ / أواخر ١٠٣٩٠

وعندما توفي أبو عبدالله البرزالي سنة ٤٣٤ه / ١٠٤٢م، خلفه أبنه الأكبر أسحاق بن محمد الذي سار على نهج أبيه فاتصف بالنزاهة والعفة والكفاءة السياسية والعسكرية لكن حكمه كان قصيرا (٦٦)، وعلى أثر وفاته خلفه أخوه عزيز المستظهر الذي تميز عهده بكثرة اعتداءات المعتضد بن عباد ضد أراضيه وهو الأمر الذي أدى الى سقوط أمارة بني برزال بقرمونة.

<sup>(</sup>٦٥) ــابن عذاري: البيان المغرب ج٣، ص ٢٩١٠ ــمحمد عبدالله عنان: دول الطوائف، ص ٢٤٦٠ ــوانظر: ٢٠١٥ - Encyckpédie de l'Islam T. I. p. 1275.

<sup>(</sup>٦٦) ــابن الخطيب: اعمال الاعلام، ص ٩٣٧٠ ــمحمد عبدالله عنان: دول الطوائف، ص ١٤٩٠

ویختلف المو رخون حول نهایة هذه الامارة، فابن الخطیب یری آن عزیز المستظهر تنازل عن امارته لیحی المامون بن ذی النون مقابل حصوله علی آرض داخل امارة طلیطلة نکایة بعدوه المعتضد بن عباد (۱۲) ۱۰ ما ابن عذاری فقد ذکر لنا بآن عزیز المستظهر قد سلم امارته للمعتضد بن عباد بعد آن اشتدت مضایقته له ثم قضی نحبه فی نفس السنة آی سنة ۱۰۲۹ه (۱۸۸) ۰

## امارة بني يغرن <sub>(</sub> (ZANĽ FRAN) في رندة

ينتسب بنو يفرن الى قبيلة زناتة البربرية وقد دخلت أول مجموعة منهم الى الاندلس سنة ٣٤٧ه / ٩٥٨ – ٩٥٩م، بعد وفاة يعلى بن محمد وسقوط امارته، وحظي ابن قورة ــ الذى قاد أهله الى الاندلس ــ باستقبال حسن أما المجموعة الاخرى من بني يغرن فقد دخلت الى الاندلس في أواخر القرن الرابع الهجري الموافق العاشر الميلادي بقيادة أبي يداس بن دوناس الذى حاول عبثا ــ بعد أن قنل ابن عمه يدو بن يعلى ــ السيطرة على المغرب الاقصى بايعاز من حكومة قرطبة التي أرادت وضع حد لتفوق أسرة يدو بن يلعى المعادية لها وتنصيب السرة أخرى بالمغرب الاقصى تكون موالية لبني أمية خلفا قرطبة فاستقبل أبويداس بن دوناس بنرحاب في قرطبة ثم خصص له مرتب هام أما فرسانه فقد أدمجوا ضمن فرقة البربر بالجيش الاموى، وفي سنة ٤٠٠هه / ١٠١٠ ــ ١٠٠٩م، ساند أبو يداس بن دوناس الخليفة المستعين في حربه ضد المهدي، وفي عهد ملوك الطوائف دخل يحي بن عبدالرحمن بن العطاف (أخو أبي يداس) في خدمة الحموديين الذين عينوه حاكما على قرطبة (٢٩)،

غير أن الدور الرئيسي كان لابي نور هلال بن أبي قورة ــ أحد أخوة أبي يداس ــ في النصف الأول من القرن الخامس الهجرى الموافق الحادى عشر الميلادى، ففي سنة ٥٠٤ه / ١٠١٤م، نجح في طرد عامر بن فتوح حاكم رندة من قبل الأمويين ليستقل بالمدينة ثم ضم اليها تاكرونة ( TACORONA )

<sup>(</sup>٦٧) \_ابن الخطيب: اعمال الاعلام، ص ٢٣٨٠

<sup>(</sup>٦٨) ــابن عذاري: البيان المغرب، الجزء الثالث، ص ٢١٢٠

Encyclopédie de l'Islam T. III. p. 1069. ( ٦٩)

ومهما يكن من أمر فقد تميزت أمارة رندة بوعورة دور بها وحصانة قلاعها لطبيعتها الجبلية، أما أميرها أبو نور هلال فقد أشتهر بالثجاعة وقوة الباس، وكان عليه أن يواجه اطماع المعتضد بن عباد حاكم أشبيلية المتاخمة لأمارته، وعليه فقد كان ضمن ضحايا مكيدة هذا الأخير الذى استدعى أمراء البربر المتاخمين له سنة ه٤٤هـ / ٥٦ - ١م وهم أبو نور اليفريّ ومحمد بن نوح الدمري والقائم محمد بن خزرون ليلقي بهم في الحمام ثم أمر ببنا ً بابه ولم ينج من المكيدة سوى أبو نوراليفرني (٧٠) • وكان أبنه بأديس قد استولى على الحكم عندما علم بغدر البعتضد بأبيه وسلك سياسة فاسدة تبثلت في انتهاك أعراض الناس وتصفية أموالهم، وشملت جرائمه أقاربه أيضا (٧١) • لذلك قتله أبوه أبو نور هلال بعد رجوعه الی رندة سنة ٤٩عه / ١٠٥٧م ولم تمض سوی اشهر قلیلة علی رجوعه حتى فارق الحياة في سنة ٥٠٥٠ه / ١٠٥٩م فخلفه ابنه ابو نصر فتوح بن ابي نور الذي اتسم عهده بالعدل، بيد أن أدمانه على تناول الخمر جعل الرعية تنفر عنه، مما سهل مهمة أبي يعقوب الذي كلفه المعتضد بن عباد بقتله، فدخل عليه وهو على شرفة القصبة العليا فلما أحس به أبو نصر حاول الفرار فهوى على . **مخرة مما اودى بحياته، وعلى اثر ذلك استولى المعتضد على رندة وكان ذلك** سنة ٥٧٦ه / ١٠٦٥م (٧٢)

### امارة بني دمر بمورور

وهم من زناتة القاطنين بالمغرب الادني (تونس) وكان مذهبهم اباضياء وقد عبروا الى الاندلس بقيادة ابى تزيرى محمد بن ابى عامر المنصور، ثم انظموا الى جيشه، وعندما اندلعت الغننة وانهارت الخلافة الاموية استقروا بمورور الواقعة جنوب شرقي اثبيلية حيث اسس ابو تزيري امارة ظل على راسها حتى توفي سنة ٢٠٤ه / ١٠١٣م، فخلفه ابنه نوح بن ابى تزيري الذى مكث في الحكم ثلاثين سنة، ثم خلفه ابنه محمد بن نوح عند وفاته سنة ٤٣٣هه / ١٠٤١م، ولكن

<sup>(</sup>٧٠) \_ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص ٢٣٩٠

\_ محمد عبدالله عنان: دول الطوائف، ص ٥٤٠

<sup>(</sup>٧١) - ابن عذارى: البيان المغرب، الجزء الثالث، ص ٣١٣٠

<sup>(</sup> ۲۲ ) ــ نفس المصدر السابق : ـــ ــ وانظر : \_.Encyclopédic de l'Islam T. III .p. 1069. وانظر : \_. 1069 وانظر : \_.

الامير الجديد لم يحسن ادارة امارته لقلة تجربته وقد وصفه ابن الخطيب بقوله:

" • • • فتى غر حديث عهد بالامارة جاهل، جندى خلو من الفضائل موصوف بكيس وليانة " (٧٣) • وكانت نهاية هذا الامير على يد المعتضد بن عباد الذي غدر به في حادثة الحمام المذكورة آنفا سنة ٥٤٤ه / ١٠٥٣م، وهناك رواية آخرى تذكر أن محمد بن نوح قد ظل رهن الاعتقال باشبيلية الى سنة ٤٤٩هـ/١٠٥٩م (٧٤) • حيث توفي، ومهما يكن من أمر فقد خلفه ابنه مناد عماد الدولة المشهود له بقوة الشخصية • وقد دعمت صفوفه بانضمام بربر استجة واشبيلية اليه، لكن غارات المعتضد بن عباد المتواصلة أرهقته، فتنازل له عن مورور مقابل الاقامة في المبيلية سنة ٤٥٨هـ/ ١٠٦٦م ، وظل هناك الى أن مات سنة ٤٦٨هـ/ ١٠٧٦م (٥٧) •

### امارة بني خزرون في أركش

ينتسب بنو خزرون الى قبيلة ارنيان المتفرعة عن زناتة، عبروا الى الاندلس بقيادةً أبي عبدالله بن خزرون الخزري للممارسة الجندية في صفوف الجيش الأموي ثم استقل بارکش علی آثر انهیار الخلافة سنة ۳۹۹هـ / ۱۱۰۹م، ومکث یدیر شو ً ونها بحزم حتى توفي في سنة ٤٢٠هـ / ١٠٢٩م ، فخلفه ابنه عبدون بن خزرون الذى ظل يسوس امارته مدة خمسة وعشرين سنة الى أن غدر به المعتضد بن عباد فيي حادثة الحمام سنة ٥٤٤ه / ١٠٥٣م، فتولى الحكم بعده أخوه محمد القائم -ولما اشتدت مضايقة المعتضد بن عباد عليه اتفق مع باديس بن حبوس امير غرناطة على أن يتخلى له عن أركش مقابل تعويضها بأرض داخل أمارته ليستقر بها مع أ فراد عائلته، ولم يكن ذلك خفيا على المعتضد، وعليه فلم يكد محمد بن خزرون القائم يبتعد قليلا عن قلعنه بعثرين ميلا بأهله نحو غرناطة حتى فاجاه بكمين، فالتجأ محمد بن خزرون الى ربوة حيث حطت الاثقال ثم جرت معركة بينه وبين قوات المعتضد أسفرت عن انتصار حاسم لهذا الأخير وقتل أثناءها محمد بن خزرون القائم وقائد باديس بن حبوس الذي كان قد أرسله لحراسة بني خزرون في رحلتهم وعلى أثر ذلك سارت قوات المعتضد نحو أركش فدخلها سنة ٢٦١هـ / ١٠٦٨م • وبذلك تمكن المعتضد من تصفيه الاسر البربرية الصغيرة جنوب الاندلس بعد قيام دام حوالي نصف قرن (٧٦) ٠

<sup>(</sup>٧٣) \_ابن الخطيب: اعمال الاعلام، ص ٢٣٩٠

<sup>(</sup>٧٤) ــمحمد عبدالله عنان: دول الطوائف، ص ١٥٣٠

<sup>(</sup>٥٧) ــ نفس المرجع -

<sup>(</sup>٧٦) ـابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص ٢٤٠٠

# السفسصسل السرابسسع امارتا بني الافطسس بني ذي النون في الشمال

- تأسيس امارة بني الافطس في بطليوس ١٠٤ه / ١٠٢٨ م معهد محمد المظفر ٢٣٧ – ٢٦١هـ / ١٠٤٥ – ١٠٧٨ م عهد يحي المنصور ٢٦١ – ١٢٤ه / ١٠٦١ – ١٠٧١ م عهد عمر المتوكل ٢٦٤ – ١٨٤ه / ١٠٧٢ – ١٠٩٤ م عهد عمر المتوكل ٢٦٤ – ١٨٤ه / ١٠٧٢ – ١٠٩٤ م حتا سيس امارة بني ذي النون في طليطلة ٢٢٩هـ / ١٠٣٥ م عهد يحي المامون ٢٦٥ – ٢٦٤هـ / ١٠٧٢ – ١٠٧٤م عهد يحي القادر بالله ٢٦٤ – ١٨٤هـ / ١٠٧٢ – ١٠٨٥ م عهد يحي القادر بالله ٢٦٤ – ١٨٤هـ / ١٠٧٢ – ١٠٨٥ م عهد يحي القادر بالله ٢٦٤ – ١٨٤هـ / ١٠٧٤ – ١٠٨٥ م م

ينتسب مواسسها عبدالله بن محمد بن مسلمة الملقب بابن الافطس الى قبيلة مكناسة البربرية التي استقرت بفحص البلوط شمال قرطبة ( CORDOUE )، وعندما استقل سابور ــ وهو من عبيد الحكم المنتصر ــ ببطليوس ( BADAJOZ ) اتخذ عبدالله ابن الافطس وزيرا له يدير شواون امارته نظر لما كان يتمتع به من ثقافة واسعة وذكاء حاد وراى سديد مما مكنه من السيطرة على مفاليد الحكم دون صعوبة تذكر بعد وفاة سابور في ١٠ ثعبان ٤١٣هـ/ ٨ نوفمبر ١٠٢م (١)٠

وبالنسبة لحدود امارة بني الافطس فقد كانت مترامية الاطراف تمتد من طليطلة ( TOLEDE - ) شرقا الى المحيط الاطلسي غربا وتحدها مملكة قتثالة الاسبانية المسيحية شمالا، ومملكة اشبيلية التي كان بحكمها بنو عباد، وتتوسط هذه الامارة مدينة بطليوس التي اتخذها بنو الافطس حاضرة لهم، ومن اشهر المدن الاخرى في الامارة قلمرية، وكورية في اقصى الشمال وشنترين والاثبونة في الغرب وباجة في الجنوب وماردة شرق بطليوس،

ولم ينعم عبدالله بن الافطس الملقب بالمنصور، بالراحة طيلة وجوده في الحكم بسبب قوة اثبيلية التي كانت تطمع في التوسع على حساب اراضيه،

وقد بدأ أول تحرك لاشبيلية في هذا الاتجاه عام ١٣٤ه / ١٠٣٠م حيث استولت قواتها، بقيادة اسماعيل، ابن أميرها القاضي أبي القاسم بن عباد، تدعمها قوات عبدالله البرزالي صاحب قرمونة المجاورة، على مدينة باجة التابعة لبني الافطس، وبعد نحو أربع سنوات أي عام ١٠٣٤ه / ١٠٣٤م، توغل اسماعيل مرة أخرى في أراضي بني الافطس ولكنه رد على أعقابه مكبدا

<sup>(</sup>١) ـ ابن الأبار: للطة السيراء ج 2 ص ـ 96.

ـ ابن عذاري: البيان المغرب ج 3 ص - 235 ـ 236.

<sup>۔</sup> ابن الفطرب: أعمال من ۔ 183.

ـ المراكشي: المعهب، ص ـ 52 (ط 1881).

<sup>.</sup> أحمد شيلى: التاريخ الاسلامي ج 4 ص - 119.

<sup>.</sup> محمد عبد لله عنان: بول الطواف، ص ـ 80.

واتكار:. Encyclopédie de l'Islam T. IP. 249

بالخسائر الفادحة التي ضاعف القثتاليون المسيحيون من حجمها بهجومهم على قواته اثناء تقهقرها (٢) •

ولم يلبث عبدالله بن الافطس أن جنى ثمار نصره على ابن عباد حاكم اشبيلية، فقد تشجع أهالي مدينة أشبونة القريبة، وطلبوا منه أن يخلصهم من حاكمهم المستبد عبدالله بن سابور، ويضم مدينتهم الى أمارته، ولم يتوان ابن الافطس عن الاستجابة لطلبهم، ولما ألفى عبدالملك بن سابور نفسه محاصرا فرضت عليه الحكمة طلب الامان لنفسه وأهله مقابل تسليم المدينة، ثم أخلى أبن الافطس سبيله فسار بأهله إلى قرطبة حيث مكث الى أن أدركته المنية (٣)،

وقد ظل عبدالله بن الافطس يدير دفة الحكم في امارته وينظم شؤونها ويقوى جهازه العبكري مع تحصبن قلاعه المتاخمة لابن عسبسساد حتى توفي في بطليوس يوم ١٩ جمادى الاخرة ٣٧٤هـ / ٣٠ ديسمبر ١٠٤٥م، ففقدت بموته بطليوس شخصية فذة فرضت نفسها على المسرح السياسي بالرغم من انتمائه الى اسرة بربرية متواضعة، وقد ذكره ابن عذارى بقوله: "٠٠٠ غير أن هذا الرجل عبدالله كان من أهل المعرفة التامة والدها والسياسة" (٤)،

وعلى أرثر وفاة عبدالله بن الافطس خلفه في الحكم ابنه محمد المظفر الذي يجمع المو رخون في شأنه على أنه كان واسع الثقافة غزير العلم مولعا بالأدب، ومتأثرا بشعر المتنبي والمعري الى درجة أنه لا يتذوق الا الشعر الذى يكون على شاكلة شعرهما، وترك كتابا ضخما جامعا ـ يسمى المظفري(٥)، ساعده في تاليفه كاتبه أبو عثمان سعيد بن خيرة(٦)، واكتملت شخصية محمد المظفر بالشجاعة التي كان يتحلى بها، وقد اعتبر ـ منذ تسلمه الحكم ـ اشبيلية مصدر خطر له

<sup>(</sup>٢) ـ لين عذاري: البيان المغرب، ج 3، ص ـ 202 ـ 203.

ـ محمد عبد الله عنان: دول الطوائف ص ـ 82.

<sup>(</sup>٣). ابن عذاري: البيان المغرب ج 3 ص - 237.

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ . ابن عذاري: البيان المغرب ج 3، ص . 236.

<sup>(</sup> o ) - اتظر: T.I.P. 249. T.I.P. 249. والطرقة Bocyclopédie de l'Islam T.I.P. 249. والأب والطرقف وتكون كتاب المظفري من حوالي غمسين (50) جزء، يتضمن عدة مواد كالتاريخ والأب والطرقف والفات الغربية، ولفتصر فيه الكتب القيمة التي كانت تزخر بها خزائنه، وبيدو من سكوت المؤرخين

والأمياء عن نكره أنه لم يكن منتشرا بين الناس، ولعل كثرة أجزائه قد حاول دون انتشاره. (٦) . ابن عذاري: البيان المغرب ج 3، ص - 236.

فاتخذ الأجراءات التي من ثانها أن تقيه من أخطار أبن عباد العدو التقليدي للامارة، وبالفعل لم تلبث الحرب ان انفجرت بينه وبين المعتضد بن عباد بسبب مهاجمة هذا الأخير لمدينة لبلة، في اطار توسعاته على حساب الأمارات البربرية الصغيرة، وهو الأمر الذي دفع محمد المظفر الى تقديم الدعم العسكري لابن يحي حاكم لبلة، وفي نفس الوقت أرسل فرقة أخرى من جيثه الى أراضي أثبيلية، ۗ وأمام تفاقم الوضع بين الأمارتين حاول ابن جهور حاكم قرطبة التوسط بينهما ` لحقن دما المسلمين لكن محاولاته با ت بالفثل، واندلعت الحرب التي تكبد فيها الطرفان أفدح الخسائر ، وكانت الجولة الأولى من هذه الحرب لصالح المعتضد بن عباد ، ولكنه لم يلبث أن دارت عليه الدوائر ومني بهزيمة ذريعة ، وكان ذلك سنة ٢٩١هـ / ١٠٤٧م (٧) • وكان من المنتظر أن تستقر الأوضاع بين بني الأفطس وبني عباد بعد أن تصالح أبن يحي حاكم لبلة مع المعتضد بن عباد غير أن ذلك لم يقع بسبب موقف محمد المظفر الذي عارض الصلح، فانتقم من ابن يحي باستيلائه على الودائع التي اودعها ابن يحي لديه خلال الحرب السالفة، كما أرسل بعض قواته للقضاء عليه، لكن ابن يحي حاكم لبلة استنجد بقوات المعتضد٠ بسن عبساد الستي وجسدت مدينسة لبلسة عبد وصولهسا اليهسا تسحت ضربسات يُــ تحت ضربات قوات المظفر، وعلى إنر ذلك استدرجت قوات المعتضد أعداءه الى كمين نصب باحكام، مما مكنها من الانتصار، الا أن المظفر قرر الاخذ بالثار مهما كلفه ذلك من ثمن، فحشد فلول قواته المنهزمة، واستنفر البوادي وجند كل القادرين على حمل السلاح كما طلب المساعدة العسكرية من اسحاق بن عبيد الله البرزالي أمير قرمونة ( CORMONA <sup>· ال</sup>بربري لأرسل له فرقة من قواته بقيادة أبنه العزم وحشد المعتضد بن عباد من ناحيته فوأت كبيرة يفوق عددها ما حشده المظفر وضعها تحت قبادة ابنه اسماعيل ووزيره ابن سلام اللذين توجها بها الى مدينة يابرة ( EVORA ) من أرض بطليس بقصد الاستيلاء عليها، ولم يكن محمد المظفر وقتذاك قد فرغ بعد من تنظيم قواته، واضطر الى اقحام رجاله في المعركة دون تخطيط، مما مكن قوات الماعيل ابن المعتضد من التفوق عليها • وقدفت ذلك من عفد فرقة اسحاق البرزالي التي انسحب جنودها من المعركة الأمر الذي أخل بنظام معسكر المظفر، ومكن جيش ابن عباد من تمزيق قوات عدوه. وقد قتل في المعركة الغز بن اسحاق البرزالي الذي حمل راسه الى اشبيلية، وعبدالله الخراز، ابن عم المظفر وحاكم يابرة، وقدر عدد القتلى فيها بحوالي

<sup>﴿</sup> ٧ ﴾ . ابن عذاري: البيان المغرب ج 3، ص . 210 ـ 211.

ثلاثة آلاف رجل. ومعا ،يو كد فداحة خسائر المظفر أن مدينة بطليوس خلت من الرجال الا من المسنين لمدة طويلة وجرت هذه المعركة في سنة ٤٤٢هـ/٥٥٠ أم (٨) ٠

وفي الحقيقة كان فرديناند الاول ملك قثتالة أكبر مستفيد من هزيمة المظفر، فقد استغلبها ليهاجم أراضي بطليوس الشمالية الواقعة بين نهري تاجه ودويرة التي عانت من غارات قثتالة،

فغي سنة ٩٤٩ه / ١٠٥٧م استولى جيش قشتالة ( VIZEU ) على مدينتي لاميجو ( LAMOGO ) وبيزو ( VIZEU ) الواقعتين في شمال البرتغال حاليا، واستعبد اهلهما المسلمين(٩)، غير أن ذلك لم يشبغ نهم فرديناند الاول ( FERDINAND. I ) ملك ليون وقشتالة، لذلك وجه جيشا قدره عشرة آلاف فارس يقوده المدعو "القومس"، نحو مدينة شنتريـــــــن ( SANTARIN )، ولما علم المظفر بتحرك عدوه، شبقه الى المدينة التي وجد أهلها تملكهم الخوف حتى كادوا أن يسلموا المدينة لعدوهم، ثم تفاوض الطرفان واسفرت مفاوضتهما عن اتفاق يقضي بأن يدفع المظفر ضريبة سنوية لغرديناند الاول ملك قشتالة وليون، قدرها خمسة آلاف دينار(١٠)، علما بأن المظفر كان قبل هذا الاتفاق الامير الوحيد الذي رفض دفع الضرائب لملك قشتالة.

وكان العظفر أمير بطليوس بأمل بأن يوودي هذا الاتفاق الى حماية بلاده من غارات مملكة قشتالة وليون المخربة، بيد أنها لم تحقق شيئا من ذلك، بل فتحت شهية فرديناند الاول لغزو أراضي بطليوس الضعيفة، وعليه فقد تعرضت مدينة قلمرية ( COIMBRE ) الواقعة في الشمال الغربي لامارة بطليوس لهجوم الغوات القشتالية سنة ٥٥٥ه / ١٠٦٣م، ولما ألغى حاكمها "راندة" نفسه محاصرا أتصل سرا بعدوه وعرض عليه تعليم المدينة مقابل تأمينه في نفسه وأهله وماله، وعلى أثر ذلك غادر المدينة ليلا الى معسكر جيش قشتالة، ولما علم جنود حامية

- Bocyclopédie de l'Islam T.I. P.250 . . .

ر ) . ابن قسام: النظيرة، القسم الأول، المجلد الأول، ص ـ 361 . 363. وانظرابضا: .Bncyclopedie de l'Islam T.I.P. 249.

<sup>(</sup>١) . محمد عبد الله عنان: دول الطوائف، ص - 84 - 85.

<sup>(</sup>١٠). ابن عذاري: البيان المغرب ج 3 ص - 238.

قلمرية بذلك عرضوا بدورهم تسليم المدينة مقابل تأمينهم في النفس والمال، لكن القشتاليين رفضوا ذلك، وظلوا محاصرين للمدينة حتى قلت المواد الفذائية فيها وانهارت معنويات أهلها وجندها ثم دخلوها عنوة، وكان ذلك سنة ٥٦هـ/ ١٠٦٣ (١١)٠

وبعد كارثة قلمرية بنحو خمس سنوات أي عام ١٠٦٨ / ١٠٦٨ لفظ محمد المظفر أنفاسه الاخيرة وانتقلت مقاليد الحكم الى ابنه يحي المأمون ، غير أن الامير الجديد لم ينعم بالراحة بسبب ثورة أخيه عمر ، والى يابرة ( EVORA ) عليه ، ولم تلبث الحرب أن اتسعت بين الاخوين ، حينما طلب عمر الدعم من اشبيلية ، ومال يحي المأمون الى طليطلة • وكانت هذه الحرب فرصة سانحة لالغو نسو السادس(١٢) ، ( ALPHONSE. VI ) ، ملك قشتالة كي يستولي على مقاطعات عديدة من امارة بطليوس • ولم تنته هذه الحرب الابوفاة يحي المأمون المفاجئة سنة ٤٦٤ه / ١٠٧٢م • فخلا بذلك الجو لعمر ودخل مدينة بطليوس وتلقب بالمتوكل (١٣) .

عهد عمر المتوكل (٢١٤ – ١٠٧٢ / ١٠٧٩ م)

يجمع الموارخون على قوة شخصية عمر المتوكل الذي كان يتمتع بحمافة الرأي والحزم والشجاعة وسعة المعارف وبالسيطرة على نأصية الادب والبلاغة والشعر وقواعد اللغة فهو من علما عصره البارزين، حول حاضرته بطليوس الى دار للثقافة يقصدها المتعطشون الى العلم والمعرفة، أما عهده فقد تميز بالرخا والاستقرار وانتشار الطمانينة بين الناس، لذلك نوه الموارخون بحكمه كالفتح

<sup>(</sup> ١١ ). ابن النظيب: أعال الأعلام، ص . 184. . ابن عذاري: البيان المغرب ج 3، ـ 239.

<sup>-</sup> وانظر أيضا: .Bocyclopédie de l'Islam T.I.P. 250 .
(۱۲) - الفونسو السادس ملك قشتلة وليون (465 ـ 503 هـ/1072 ـ 1072م ومن أشهر منجزلته استيلاؤه على طليطلة سنة 478 هـ/1085 .
(۱۳) ـ ابن الأبار: الحلة السيراء، ج 2، ص ـ 98. ـ ابن الفطيب: أعمال الأعلام، ص ـ 184.

بن خاقان (١٤) والمراكثي الذي وصف آيامه على آنها آعياد ومواسم فرح (١٥)، ومن آبرز الشخصيات الادبية التي لمعت في بلاطه وزيره الشاعر آبى محمد عبدالمجيد بن عبدون ــ وهو من يابرة، الذي خلد بني الافطس بقصيدة طويلة مطلعها:

الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور وقد جاءت بها قريحته بعد مقتل أميره عمر المتوكل مع ولديه على يد المرابطين (١٦)٠

أما على صعيد السياسة الخارجية فقد كانت لعمر المتوكل محاولة لضم طليطلة الى امارته، اثر تفاقم الاوضاع بالمدينة بسبب ثورة بعض الاعيان على أميرها يحي القادر الذي فر من المدينة الى بعض قلاعه، فاستدعى هو الاعيان الثائرون عمر المتوكل لحكم مدينتهم تفاديا للفوض والاضطرابات، وقد مكث عمر المتوكل بطليطلة زها عشرة اشهر، انكفا بعدها راجعا الى بطليوس مثقلا بذخائر يحي القادر بالله سنة ٤٧٢هـ / ١٠٨٠م (١٢)،

وبالنسبة لعلاقة عمر المتوكل مع مملكة قتثالة الاسبانية المسيحية فقد كانت في حالة سيئة جدا، بسبب تطاول الغونسو السادس عليه، فهو لم يعد يكتفي بالجزية بل طفق يسلخ اراضي بطليوس مقاطعة بعد الاخرى، وقد بدأ بالاستيلاء على كورية سنة ٤٧١هم / ١٠٧٩م، فكان ذلك بمثابة ناقوس الانذار الذى اشعر المتوكل بأن امارته امست قاب قوسين أو ادنى من السقوط مما دفعه الى التفكير في طلب المساعدة من المرابطين، وكان بذلك أول من فكر في هذا الامر بين امراك الاندلس، ثم أوفد عمر المتوكل القاضي أبا الوليد الباجي الى زملائه الامراك يدعوهم الى التآزر ورص الصفوف (١٨)، وهي الفكرة التي تحققت بعد

والبنود، وأمر الأيام فأتمرت وطافت بكعيته الأمال واعتمرت الى سن وقصاحه، ورحب جناب للوافد وسلحة، وأمر الأيام فأتمرت وطافت بكعيته الأمال واعتمرت الى سن وقصاحه، ورحب جناب للوافد وسلحة، ونظم يزري بالدر النظيم، ونشر تسرى رقته سرى النسيم وأيام كأتها من حمنها جمع، وليال كان فيها على الأس حضور مجتمع راقت اشراقا وتبلجا وسارت مكارمه أتهارا غلجا، انظر: كتابه قلاد الطبان، ص - 42.

<sup>(</sup>١٥)- المراكشي: المعهب في تلقيص أغيار المغرب، ص . 75.

١٦) - ناس المصدر: ص ـ 76.

<sup>(</sup>١٧) - إبن الأبار: الحيلة السيراء، الجزء الثاني، ص ـ 98.

<sup>،</sup> ١ ﴾ - نض المصدر: ص ـ 99.

عنوات من طرحها بحيث أوفدت أمارات بطليوس وأثبيلية وغرناطة قضاتها الى يوسف بن تأثفين وهم على التوالي أبو أسحاق بن مقاناً ، وأبو بكر بن أدهم ، وأبو جعفر القليعي (١٩) •

وعندما عبر المرابطون الى الاندلس رحب بهم في أرضه حيث جرت معركة الزلاقة التاريخية سنة ٤٧٩هـ / ١٠٨٦م ، وقد أبلى فيها بلا حسنا (٣٠) •

امارة بني ذي النون DHUL. NUNIDES ( ١٠٨٥ - ١٠٢٥ / ١٤٧٨ - ٤٦٧)

ينتمي بنو ذي النون الى قبيلة هوارة البربرية، واثنق لقبهم من اسم جدهم زنون الذي حور مع مرور الزمن الى ذي النون (٢١)٠

وقد ظهرت أسرة بني ذي النون في الاندلس منذ عهد محمد بن عبدالرحمن الاوسط (٢٦ – ٢٧٨ه / ٢٠٨) (٢٢) ، شم لم يلبث نجمها أن سطع فتحولت الى مصدر قلق للامويين وعكرت صغو دولتهم ، خاصة في عهد موسى بن ذي النون وابنه الفتح الذي ثار في وجه حكم الناصر بقلعة رباح لكن هذا الاخير تمكن من اخماد حركته (٢٣) .

وفي عهد محمد بن أبي عامر المنصور (٣٦٦ – ٣٩٩ه / ٩٧٦ – ١٠٠١م) تولى أفراد أبرة بني ذي النون قيادة الجيوش وامارة الاقاليم، ثم عين لليمان المستعين للذي ناصره البربر أثناء الفنة للمحالر عبدالرحمن بن ذي النون حاكما على اقليش وقد أستغل فرصة وفاة الفتى واضح العامري حاكم قلعة قونقة المجاورة

<sup>(19)</sup> ـ ناس المصدر: ص ـ 99.

<sup>-</sup> Rncyclopedie de l'Islam T.I P. 250 - (۲

<sup>(</sup> ٢١ ). إين النظيب: أعمال الاعلام، ص . 177.

<sup>-</sup> وانظر Diccionario de historia de Espana T.I P.459

<sup>(</sup>٢٢) - نكر ابن الفطيب أن ابن ذي النون بن سليمان أصبح حاكما في حسن إقليش بعما نال عطف الأمير محمد، بسبب اعتنائه برجل من رجاله مرض أثناء مروره بارض شنت برية ـ موطن بني ذي النون ـ بعد رجوعه من لحى الفزوات فكافأة الأمير محمد عن نلك بتعيينه حاكما على المحسن المنكور. راجع: أعمال الأعلام، ص ـ 177.

<sup>(</sup>٦٤) . محمد عبد الله عنان : دول الطوائف، ص ـ 95.

له ليضمها الى حكمه، ثم لم يلبث أن أثر أب نحو المناطق الأخرى القريبة اليه فبسط نفوذه على شنتبرية كلها، وفد رافق ذلك سعو منزلته لدى سليمان المستعين الذي عينه على الوزارة، ولقبه بناصر الدولة، وعلى أثر ذلك استغل ادميار الساطة الركزرة الاررة الدرية المستلقة التي كانت تحب بغوذه،

وبالنسبة لانضوا طليطلة تحت تحكم بني ذي النون، فقد تم ذلك عندما أساً أميرها العربي عبدالمك بن عبدالرحمن بن متيوه السيرة فتدهورت اوضاعها مما دفع بسكانها الى دعوة عبدالرحمن بن ذى النون لحكم مدينتهم طليطلة فأوفد اليها ابنه اسماعيل سنة ٤٢٧هـ / ١٠٣٥م وكان ذلك بداية حكم بني ذي النون بطليطلة (٢٤) • وان دل هذا الحادث على ثي فانها يدل على ي إعلو منزّلة ابن ذي النون، من ناحية وعلى عدم وضع الاهالي الاندلسيين أي اهتمام للناحية العرقية لدى الحكام ، وأن المهم لديهم أن يكونوا حكاما مسلمين يمنازون بالعدل والقوةء

وبعد التقرار الماعيل بن عبدالرحمن بن ذي النون بمدينة طليطلة، تقلب بلقب الطافر، واتخذ آبا بكر الحديدي ــ المشهود له بغزارة العلم وحصافة الرأى ــ مستثاراً له فكان لا يقطع أمرا دون الرجوع الى رأيه وهو ما أثار حسد خصومَّهُ في بلاط الظافر الذي اصم اذنيه عن دسائسهم، وقد ظل هذا الأخير في الحكم الى أن وافته المنية في سنة ٢٥٥هـ / ١٠٤٣م (٢٥) ٠

يحي المامون بن ذي النون (٥٦٥ – ٤٦٧هـ / ١٠٤٣ – ١٠٧٩م)

ورث يحي بن اسماعيل بن ذي النون، الملقب بالمأمون عن أبيه ــ امارة مترامية الاطراف تمتد حدودها من فورية غربا الى ظعة أيوب شرقا ومن حدود قتشالة تمالا الى حدود مملكة قرطبة جنوباً ، وجد صعوبة في حمايتها من تهديدات ممدم

نه ٢) - أبن عناري: البيان المغرب، ج 3، ص 276. - أبن الخطيب: أعمال الأعلام، ص 177، ابن خلاون: العبر، المجلد 4 ص 347. . محمد بن عبد الله عنان: دول الطوائف، من 96.

<sup>:</sup> د ٦) - ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص 177.

<sup>-</sup> ابن الأثير: قكامل في قتاريخ، ج 7، من 292.

<sup>-</sup> واتطر: Tome 2 P. 250 مادادا - Rncyclopédie de l'Islam Tome 2 P. 250

قتثالة المسيحية ومناوثات بني هود بمدينة سرقسطة، بيد أن ذلك لم يمنعه من السعي لتوسيع أمارته على حساب مملكة قرطبة، وعليه فقد تميز عهده بكثرة الحروب التي استنزفت قواته وقوات المسلمين الذين أصطدموا معه، أما المستفيد منها فهو ملك قشتالة الذي كأن قد باشر سياسته المسمأة بسياسة إسترجاع الاراضي المغتصبة ( \_ RECONQUÍSTA )،

ومن أبرز الاحداث التي طبعت عهد يحي المأمون هي حربه ضد سليمان بن محمد بن هود امير سرقسطة، فقد امتدت من سنة ٤٣٥ الى ٤٣٨هـ/ ١٠٤٣ ـــ ١٩٤٦م (٢٦) • وكانت مناوثات الحدود هي السبب في تفجير الأوضاع اذ التجأ سليمان بن هود الى اثارة القلاقل في وجه المأمون بمدينة وادى الحجــــارة ، GUADALAJARA) ) التي تقع في أقصى شمال شرق طليطلة • ففي سنة ٣٦٦هـ/ ع٤٠ آم • وجه سليمان بن هود حملة بقيادة ابنه احمد تمكنت من بسط نفوذها على وادى الحجارة، وعندما سمع المامون بن ذي النون بذلك أسرع بارسال قواته اليها، فجرت معارك عنيفة بين الطرفين كان النصر فيها حليف أحمد بن سليمان بن هود ، فتراجع المنهزمون نحو مدينة طلبيرة ( TALAVERA . ) حيث حاصرهم جيش بني هود ، لكن سليمان بن هود لم يلبث أن أمر أبنه أحمد بفك الحمار عن جيش يحي المامون والعودة الى سرقسطة، ودفعت رغبة الانتقام المامون الى الاستعانة بالقشتاليين فعرض على ملكهم فرديناند الاول (٢٧)، ، FERDINAND . دفع الضرائب واقرار سيادته على أرضه مقابل مساعدة ` عسكرية يقدمها له، ضد خصمه ابن هود، وقد قبل الملك القتثالي ذلك العرض المغري لانه يسمح باضعاف امارتين متاخمتين لاراضيه، وعليه فقد جند فرد يناند الأول فرقه من جيشه هاجمت أراضي أمارة سرقسطة وعاثت فيها نهبا وسلبا دون أن يجبر و ابن هود على مجابهة هذا الجيش القثنالي الذي حصد زرعه ودرسه ثم نقله الى بلاده وقد دامت هذه الغارات شهرين تخللتها جرائم القتل والاسر والنهب ثم عباد لقثناليون أثرها الى بلدهم، وانتهز المامون هذه الغرلية ليغزم أراضي سرقسطة المتاخمة له، كما حاول كسب المعتضد بن عباد حاكم أثبيلية إلى مغه ووقع الطرفان اتفاقية التحالف، لكن حروب المعتضد ضد بني الافطس حالت دون مده يد المساعدة ليحي المامون (٢٨) •

٢٦) - لبن الخطيب: أعمال الأعلام، ص ـ 178.

<sup>-</sup> وانظر: Encyclopédie de l'Islam T.1. p. 250

<sup>(27)</sup> فرديناند لأول ملك قشتلة وليون من سنة 1035م . الى 1065 قلم يتوسع مملكته خاصة على: حساب أرض المسلمين.

ولما اثتدت وطأة الحرب على ابن هود استعمل هو الآخر نفس السلاح الذى اشهره يحي المأمون في وجهه والمتمثل في الاستعانة بملك قثنالة فقدم له مالا وهدايا ليهاجم أراضي طليطلة، وكان له ما أراد، ثم رد يحي المأمون على ذلك بتحريض غرسية ملك نافار (+) ضد أمارة بني هود فهاجم أراضيها الواقعة بين تطليلة ووشقة واحتل خلال هذه الحملة قلعة ظهرة سنة ٢٩٥ه / ٥٠١م (٢٩) وهكذا وفر الاميحران المسلمان سليمان بن هود ويحي المأمون بسياستهما الخرقة الجو المناسب لعدوهما ملك قتشالة فرد يناند الاول ليخرب اراضيهما ويستولي على أموالها وعانى الناس أثنا ذلك الكثير من ويلات الحرب،

ولما سئم أهل طليطلة الحرب التي أنهكتهم شكلوا وفدا قصد سرقسطة وقابل الأمير سليمان بن هود وطلب منه العمل على أنها الحرب التي دمرت الامارتين، وأحلال السلام بيكهما فوعده الأمير بالسعي لوقف القتال، ولما عاد وفد طليطلة الى مدينته قابل يحي المامون وأقنعه بضرورة العمل من جانبه على حقن دما المسلمين، فقام يحي المامون باعادة الجنود القشتاليين الى بلدهم، لكن سليمان بن هود لم يلبث أن نكث العهد حينما استغل خروج عبدالرحمن بن أسماعيل بن ذي النون ضد أخيه يحي المامون ليهاجم بفرقة من النصارى مدينة سالم الواقعة في أقصى شمال حدود طليطلة، مما أدى الى أضرام الراحرب من جديد وظلت المعارك متواصلة تنهك المسلمين حتى توفي سليمان بن هود سنة ٢٨عه / ٢٤٦م فتنفس المسلمون الصعداء (٢٠٠)،

واذا كانت الحرب قد هدأت في الحدود الشمالية الشرقية لامارة طليطلة فان الاوضاع لم تلبث أن انفجرت في جنوب الامارة بسبب تُنَعَيُّ المامون لتوسيع

ر (28) ادعى القاضي ابن عبلا سنة 426 هـ/1935م ظهور هشام المؤيد. اقامة خليفة باشبيلية، خوفا من توسعات بني حمود وقد وافق يحي العامول على مبايعته لكسب صداقة ابن عبلا.

<sup>(</sup>٢٩) - ابن المطرب: أعمال الأعلام، ص 178.

<sup>(°) -</sup> فرسية وهو أكبر فيناء ساتسو الكبير ملك إسبانيا كانت نافار حصته من مملكة أبيه المقسمة على فيلله الأربعة وقلمت حرب بينه وبين لكيه فرديناند الأول سنة 1954م انتهت يكتل فرسية، فطله لهنه سائشو الصبي للذي أعلن طاعته لصه فرديناند الأول.

<sup>-</sup> الطر محمد عبد عنان: بول الطوائف، ص 364.

<sup>(</sup>٣٠). ابن النظرب: أعمال الأعلام، ص 178،

<sup>-</sup> لبن عذاري: لبيان المغرب، الجزء الثالث، ص 282.

حدوده، فقد استغل تفاقم الاوضاع بين امارة اشبيلية وامارة قرمونة ليتفق مع العز بن اسحاق امير قرمونة على أن يسلم له قرمونة مقابل تعويضها له بمدينة اخرى من مدن امارة طليطلة، ولما خرج العز منها طلب المعتضد بن عباد امير باشبيلية من يحي المامون التنازل له عن قرمونة لقربها منه مقابل مساعدته على اخذ قرطبة ( CORDOUE ) التي كان يسعى لاحتلالها، فاستحسن الفكرة وتنازل له عنها، وما أن تحصن جيش المعتضد بها حتى نكث وعده، فاستشاط المامون غضبا وقرر الانتقام منه باحتلال قرطبة التي كانت محط أنظار المعتضد أيضاء غير أن ذلك تطلب منه وقتا طويلا (٣١)،

وعلى اثر ذلك احتل يحي المامون بلنسية التي كانت بيد صهره عبدالملك بن عبدالعزيز بن أبي عامر، وسبب ذلك أن يحي المامون طلب من صهره (زوج ابنته) مساعدة عسكرية فاعتذر له عن تقديمها لخوفه من الفتيان العامريين حكام قسطلونة وثاطبة ومربيطر الذين كانوا يتبربصون به الدوائر، فغضب يحي المامون وأسرها له في نفسه ثم لم يلبث أن استغل سوء معاملته لابنته ليحتل بلنسيسة وأسرها له في نفسه ثم لم يلبث أن استغل سوء معاملته لابنته ليحتل بلنسيسة على صهره عبدالمالك ثم ساقه اسيرا الى قلعة اقليش أو قلعة كونكة في سنة ١٠٦٥/٥٤٥٥م (٢٢) ٠

وفي سنة ٦٤٤ه / ١٠٧٢م استقبل المأمون بن ذي النون بحاضرته طليطلة الفونسو السادس ملك ليون كلاجي سياسي أثر انهزامه أمام أخيه سانشو ( SANCHO ) ملك قشتالة في معركة جوليخرة، وقد مكث مدة تسعة أشهر سمحت له بالاطلاع على خفايا المأمون ومعرفة طليطلة معرفة واسعة، استفاد منها في عملية احتلالها (٣٣) ٠

اما قرطبة التي كانت محط اطماع يحي المامون فقد استغل اضطراب اوضاعها ليوجه اليها جيشه قصد الحاقها بامارته وقد حدث ذلك عندما سئم الناس حكم عبدالملك بن جهور الجائر، وبدأ المامون هجومه على قرطبة باستيلاك على حصن

<sup>(</sup> ۲۱ ) ۔ ابن عداری: البیان المغرب ج ڈ، ص ۔ 283.

<sup>(</sup>٣٢) . ابن علون: العرج 4 ص . 347، المقري: نقع الطيب ج 1 ص . 416.

<sup>﴿</sup> ٢٣ ﴾ . ابن الأثير: الكابل في التاريخ ج 8، ص . 232.

المدور، ثم حاصر المدينة، واستغاث عبدالملك بن جهور بالمعتمد بن عباد حاكم اثبيلية الذي أرسل له فرقة من فرسانه قوامها الف وثلاثمائة فارسكان لها الفضل في ارغام المامون على الانسحاب من قرطبة خائباً • غير أن أهالي قرطبة استغلوا وجود قوات المعتمد بن عباد للتخلص من جور عبدالملك بن جهور ، وعرضوا على قائدها ابن مرتين ادارة مدينتهم، ولما كان المعتمد يطمع في ضم المدينة الي أملاكه فقد أوعز الى جيث بالاستيلاء عليها منهيا بذلك حكم بني جهور في سنة ٦٢٤هـ / ١٠٧٠ (٣٤)، ثم عين ابنه عباد سراج الدولة حاكما على قرطبة، بيد ان المامون ــ الذي لم يفقد الامل في احتلالها ــ ظل يعكر له صفو الجو بالهجومات المتكررة على ضواحي قرطبة بمساعدة الفرنسوا السادس لمك ليون. وقد واجه عباد بن المعتمد هذه الغارات بجراة ورباطة جاكش رغم صغر سنه فحال بذلك دون استيلاء يحي المامون على المدينة وكان أن لجا يحي المامون الى المكر والخداع لتحقيق غرضه، واختار لانجاز هذه المهمة حكم بن عكاثة المشهود له بقوة الشكيمة وشدة المراس ولم يكن هذا الرجل غريبا عن المدينة اذ سبق له أن كان مستشارا للوزير أبن السقا في عهد بني جهور، وعدما فقد أبن السقا منصبه وضع ابن عكاشة في السجن لكن,تمكن من الغرار منه وقصد المأمون بن ذي النون الذي عينه على احدى القلاع القريبة من قرطبة، مما سمح له بارتياد المدينة حيث كان ينظم معارضة ضد عباد بن المعتمد(٣٥)، وقد لاحظ أحد جنود قرطبة تردده وزيارته المتواطلة ليلا لحراس الباب فخامره الثك وأسرع الى عباد بن المعتمد يطلعه بما لاحظه ولكنه استخف بالامر ولم يعبا به، ولم يلبث حكم بن عكاشة أن ولج الى قرطبة في ليلة عاصفة وقصد قصر عباد بن المعتمد الذي وصله دون صعوبة تذكر، وقتله بعد معركة صغيرة مع حراسه الذين فوجئوا بالهجوم، آما القائد ابن مرتين فقد فر الى أحد المخابئ عندما سمع طيل السيوف في ساحة القصر، لكن ابن عكاشة تمكن من اكتشافه ثم قتله.

وما أن حل الصبح حتى كانت المدينة تحت نفوذ أبن عكاشة الذي جمع أهل قرطبة بالجامع الكبير والزمهم بمبايعة يحي المأمون بن ذى النون ، وتمت البيعة

ز ع ابن عذاري: البيان المغرب، ج 3، ص 260.

<sup>-</sup> ابن بسام: النفيرة، القسم 1، المجلد، ص 124.

<sup>:</sup> ١٢٥. لبن الخطيب: أعمالُ الأعلام، ص 179.

ـ ابن الأثير: الكامل، ج 7، من 291.

<sup>-</sup> وانظر أيضا: R. Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV P. 157.

رغم وجود انصار عباد ابن المعتمد، لكن خوفهم على انفسهم دفعهم الى الاذعان لطلب حكم بن عكاشة وعلى اثر ذلك وصل المامون الى قرطبة قادما اليها من بلنسية في سنة ٤٥٧ه / ١٠٧٥م (٣٦)، وغمر ابن عكاشة بعطفه وكرمه دون أن يثق به، ومكث يحي المامون بهامدة ستة أشهر مات اثرها مسموما فحمل جثمانه الى طليطلة حيث دفن (٣٧) ٠

وكان يحي المامون بن ذي النون في الحقيقة شخصية فذة في امارة طليلطة، ومن الرجال البارزين في عهد ملوك الطوائف، وقد اشتهر بحبه للمعرفة ثأنه ثأن الكثير من أمراك البربر في الاندلس فلمع في بلاطه عدد من رجال الثقافة كالشاعر ابن أرفع رأس، المعروف بموشحاته والرياضي ابن السعيد صاحب كتاب "طبقات الامم" والعلامة النباتي ابن بصال الطليطلي، وقد أهدى ابن حيان كتابه التاريخي الكبير ليحي المأمون بن ذى النون(٣٨)، وازدهر العبران أيضا في عهد هذا الاخير، أذ شيد عددا من القصور الرائعة التي تزينها رسوم الطيور، والنقوش والرخام والمرمر والنوافير وغيرها وقال المقري عن أحداها: """وذلك أنه أتقنه إلى الغاية وأنفق عليه أموالا طائلة، وضع في وسطه بحيرة وصنع في وسط البحيرة قبة من زجاج ملون منقوش بالذهب وجلب الماك على رأس القبة بتدبير أحكم المهندسون فكان الماك ينزل من أعلى القبة على جوانبها محيطا بها، ويتصل بعضه ببعض فكانت قبة الزجاج في غلاله مما سكب خلف الزجاج لا يفتر من الجري والمأمون قاعد فيها لا يمسه من الماك ثي؟ ولا يصله وتوقد فيها لا يفتر من الجري والمأمون قاعد فيها لا يمسه من الماك ثي؟ ولا يصله وتوقد فيها الشموع، فيرى لذلك منظر بديع عجيب (٣٩)"، وأما ابن الاثير فانه يصف يحي الشموع، فيرى لذلك منظر بديع عجيب (٣٩)"، وأما ابن الاثير فانه يصف يحي المامون بسوك السيرة والتقرب من السّان المسيحيين (٤٠٠)،

<sup>(36)</sup> ابن لأبار: للحلة السيراء ج 2 ص 177.

ابن الخطيب: أعمال لأعلام، ص 178.

واتظر أيضا: DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne T.IV. page 158

<sup>·</sup> Encyclopédie de l'Islam T II. page 250.

<sup>(</sup> ۲۷ . - ابن خلون: العبر، ج 4، ص . 347.

<sup>.</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص . 178.

<sup>(</sup>٣٨)- المقري: نفح الطيب، ج 1، ص 416،

<sup>.</sup> محمد بن عبد الله عنان: دول الطولاف، ص 104 ـ 105.

<sup>(</sup>٢9) ـ للكاري: نقع للطيب، ج 2، من 69.

<sup>:</sup> ٤٠) - ابن الأثير: للكامل في التاريخ، ج 7، ص 292.

# عهد يحي القادر بالله وسقوط طليطلة ( ١٠٨٥ – ١٠٧٤ / ١٠٨٥ – ١٠٨٥م )

عمل يحي المامون على توفير شروط الاستقرار لامارة طليطلة من بعده، فعين حفيده يحي القادر بالله خليفة له يساعده الوزير أبو الفرج في الشوون العسكرية وابن الحديدي في ثوُّون الرعية وتقديم النصح للأمير (٤١)، وعليه فقد كان من المفروض أن تسير الامور سيرا حسنا عندما استلم يحي القادر بالله مقاليد الحكم سنة ٦٧٤هـ / ١٠٧٤م، الآان ضعف هذا الاخير حال دون ذلك، فقد نثأ بين الخصيان، والجواري في جو يسوده اللهو والمجون لذلك لم يكن يحي القادر بالله أهلا للحكم، وقد باثر حكمه بقتل ابن الحديدي(+) بايعاز من أعدائه، ففقد بذلك أبرز تخصية في بلاط طليطلة كان لهاٍ وزن في رسم سياسة الأمارة في عهد يحي المأمون (٤٦) • وعلى أثر ذلك بدأ أعدا أبن الحديدي في زرع الغوضى وأثارة القلاقل في وجه يحي القادر بالله للاطاحة بحكمه وزادتُ المثاكل الخارجية في تفاقم الاوضاع، اذ استعان ابن هود بالقوات الاسبانية لينتزع منه مدينة شنتبرية ومن جهة أخرى أعلن أبو بكر بن عبدالعزيز استقلاله ببلنسية. أما مدينة قونقة فلم ينقذها أهلها من السقوط بيد "سانثو راميز" ملك أرغونة الا بمال وافر (٤٣) • كل ذلك دفع سكان طليطلة الى السعي للتخلص من حكم يحي القادر بالله غير أن ذلك لم يكن خفياً عليه، ومن ثم فقد فكر بدوره في الطريقة التي من شانها أن تساعده على أخضاع الرعية، ثم استقر رأيه على طلب المساعدة العسكرية من الغونسو السادس، ولما كان هذا الأخير يعرف ضعف طليطلة ويدرك أنها مهيأة للسقوط بيده، فقد أراد أن يجرد القادره من ماله

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ . المقري: نفح الطبيب ج ١ ص 416 . ابن خلدون: العبرج 4 ص - 347.

<sup>.</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص - 178 - 179.

<sup>;</sup> ٤٦) ـ ابن النظرب: أعمال الأعلام، ص - 177.

<sup>(°).</sup> كان ابن الحديدي الساعد الأيمن ليحي المأمون، وحدث أن أشار اليه باعتقال جماعة مشاغية من أعيان المدينة، ولما تمكن هؤلاء من الفرار من السجن تقربوا من يحي القادر فأوهموه أن حكمه ناقس بمبب منافسة ابن الحديدي له، وأشاروا عليه يقتله، فاستدعاه للمحاكمة، ولما حضر ابن الحديدي رأي تك الجماعة المشاغية فتيقن من الهلاك فحاول الاحتماء بيحي القلار بالله، لكن هذا الأخير قام منصرفا تاركا ابن الحديدي تحت رحمة أعداته الذين فتلوه في الحين، ثم نهبت دوره. راجع: ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص - 179.

ر٢٤) . محمد بن عبد الله عنان: دول الطولاف، ص - 106.

ليزيده ضعفا على ضعف، لذلك وافق على تقديم المساعدة له مقابل مال وافر، طلبه يحي القادر بدوره من أعيان المدينة لكنهم رفضوا تقديمه، فهددهم بتسليم أبنائهم لألفونسو السادس ملك قثتالة لكن أهل طليطلة عاجلوه بالطرد وباستدعا عمر المتوكل بن الافطس امير بطليوس الذي مكث بطليطلة زهاء عشرة أشهر ثم عاد يحي القادر الى حاضرته عام ٤٧٤هـ / ١٠٨١م، بدعم من الفونسو السادس بعد أن جرده من أمواله (٤٤) • وقد وصف أبن الخطيب هذه العودة بقوله: ((فدخلها والطاغية بين يديه يتبحبح بيده عنده واستقر بها شر استقرار، واقتضاه الطاغية الوعد وسلبه الله النصر والسعد وهلكت الذمم واستوَّ صلت الزمم، ونفذ عقاب الله في أهلها جاحدى الحقوق، ومتعودي العقوق) ) ( ٥٥ ) ٠

ومهما يكن رجوع يحي القادر بالله الى طليطلة فقد كان الفونسو السادس قد عقد العزم نهائيا على ضمها الى املاكه، وشجعه على ذلك انقسام المدينة على نفسها ازا؛ حكم يحي القادر، فضلا عن الموقف المتخاذل الذي اتخذته الأمارات الأسلامية الأخرى ازا اطماع الفونسو السادس في طليطلة وذلك أنه بينما كان أهلها يواجهون البوت البطيء على يد قوات الفونسو السادس أرسل البعتبد بن عباد وزيره ابن عمار الى هذا الملك الاسباني المسيحي وعقد معه اتفاقية أطلقت يد الفونسو في أملاك أمارة طليطلة مع حصوله على الضريبة من البعتبد مقابل تزويده بمرتزقة يستعملهم ضد الأمراء المسلمين (٤٦) • وفي الحقيقة فانه لم يقف مع يحي القادر بن ذي النون في محنته هذه سوى عمر المتوكل بن الافطس أمير بطليوس، الذي دا ب على مقاومة اطماع الفونسو السادس بامكانياته المحدودة فارسل ببعض قواته الى طليطلة تحت امرة ابنه الفضل حاكم ماردة ( MERIDA ) لكن تفوق قوات قتثالة في العدة والــعـذذ حـال دون تحقيق النصر (٤٧) •

ا ك ٤ ) - ابن الخطوب: أعمال الأعلام، ص ـ 181. - واتظر أبضا: Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne, T III, p. 190

<sup>(</sup>٤٥) - ابن القطيب: أعمال الأعلام، ص 181.

<sup>(</sup> ٢٦ ) . ابن الأثير: فكامل في التاريخ، ج 8، ص 138.

<sup>-</sup> حسن أحمد محمود: قيام نولة المرابطين، ص 259 ـ 260.

٧٤) - محمد بن عبد الله عنان: دول الطوائف، ص 108.

وكان الفونسو السادس قد بدأ حصاره النهائي حول طليطلة في خريف سنة المؤلام / ١٩٥٥م، واستمات السكان في الدفاع عن مدينتهم حتى اختفت البواد الغذائية فدفعهم الجوع الى تشكيل وقد بموافقة يحي القادر خرج ليفاوض الفونسو السادس فاستقبل هذا الإخير الوقد بعد أن توسط له وزيره المستعرب ششند (SISNANDO DAVIDEZ) وعندما دخل وقد طليطلة الى الفونسو السادس، وجد الوقود الاسلامية التي أربلها الامراء المسلمون ليقدموا ولاءهم له (٤٨)، وعلى كل حال فقد فثلت مهمة الوقد ولم يلبث يحي القادر بالله بن ذي النون أن سلم طليطلة الافونسو السادس ملك أشتالة في سنة ٤٨٨ه / ١٩٥٥م مبثروط يتعهد فيها الملك الاسباني المسيحي بمساعدة يحي القادر على أخذ مدينة بلنسية لمستقر بها، وتأمين أهل طليطلة في الارواح والاملاك، وأن يخير المسلمون من سكانها بين البقاء والرحيل، وأن يتمتع من يفضل البقاء منهم فيها بحرية العقيدة، ويحتفظون بثعائرهم الاسلامية والمسجد الجامع لطليطلة، على ان يدفعوا الالفونسو السادس نفس الضرائب التي كانوا يدفعونها لملوكهم، وأن يسلموا له الحصون والقصر الملكي والمنية المسورة (٤٩)، وعلى أثر ذلك غير القشتاليون الم هذه المنطقة فأصبحت تسمى قشتالة الجديدة (٤٨١لاته) (ده)،

وهكذا بـدا نهاية الحكم الاسلامي بالاندلس لان طليطلة كانت درعا واقيا له بفضل موقعها الاستراتيجي المعتاز الذي يصعب الوصول اليه لذلك ادى مقوطها الى تعزيق المسلمين الى شطرين، وعبر الشاعر عبدالله اليحصبي المشهور بابن العسال عن هذه الكاراتة بقوله:

حثو رواحلكم يا أهمل اندليسي فيها المقيام بها الأمين الغليسط السلك ينثير من اطرافيه وارى ملك الجزيرة منثيؤرا من الوسط من جناور الشير لم يامين عواقبه كيف الحياة مع الحياة في سفط(٥١)

<sup>،</sup> ١١٤ - ابن خلاون: العبرج 4 ص - 348، محمد عنان: دول الطوائف، ص 111. (٤٩) - ابن خلاون: العبرج 4 ص - 348، المقري: نقح الطبيب ج 1، ص - 416.

وانظر أيضًا: R. Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV P. 194.

نام معتار العبادي: في التاريخ العباسي والإنداسي، ص . 471.
 نام خلكان: وفيات الأعيان، ج 5، ص 27 ـ 28.

وعلى أي حال فقد سقطت طليطلة في يد ملك قشتالة الفونسو السادس، وخرج يحي القادر بالله مع أفراد عائلته وبعض أعيان المدينة، ونزلوا ضيوفا فترة من الزمن على حاكم قوئقة، أبن الفرج، الذي ظل مواليا ليحي القادر بعد النكبة، ثم دخلوا مدينة بلنسية التي وعد بها يحي القادر بن ذي النون من طرف الملك القشتالي في شوال ٤٧٨ه / ١٠٨٦م (٥٢) ولم يظهر سكانها سخطهم للامير البربري خوفا من مطش القشتاليين المرافقين له بقيادة السيراهانيسسسسسسسسسالها ( ALVĀRVĀNEŻ )

ولما استقر يحي القادر بمدينة بلنسبة اتخذ القاضي ابن ليون حاجباله لكن الحكم الفعلي كان بيد الفرقة القشتالية المرابطة بالمدينة، وكان وجودها يكلف يحي القادر ستمائة قطعة ذهبية في اليوم ، لذلك اقترح أهل المدينة الذين كانوا يتحملون عب دفعها ــ اجلا القتثاليين، فسلم لهم يحي القادر بالله أراض زراعية، مقابل اعفائه من دفع الضرائب لهم لكن القثتاليين صاروا يستغلون الأرض بواسطة بعض أهالي المدينة كأقنان دون أن يسقطوا الضرائب عن يحي القادر • ومما زاد الأوضاع تدهور أ أن القشتاليين كانوا يشنون غارات على أطراف المدينة للنهب والسلب، ثم انضم اليهم المجرمون واللصوص منا وسع من دائرة نشاطهم • ومن أجلى صور جرائم هو ًلا أنهم كانوا يبيعون أسيرا مسلما بقدح خمر او برطل من السمك، أو برغيف خبز، وعندما يتعذر ذلك يقطع لسان الأسير وتفقأ عيناه، كل ذلك دفع كان بلنسية الى مفادرة مدينتهم (٥٣) • لكن هناك من عز عليه مفادرة المدينة الى جهة أخرى، وأخذت هذه الفئة في العمل على التخلص من حكم يحي القادر بالله المستسلم للقشتاليين، وقد تزعم الثورة ضده القاضي أبو أحمد جعفر بن عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن جحاف البلنسي ، ولما انتهت أنبه الانتفاضة الى يحي القادر بالله بن ذي النون ، فر هاربا من قصره فسار رجال ابن جحاف في أثره حتى أدركوه ثم قتلوه ، وطافوا برأسه في المدينة ، أما جثته فقد طرحت خارج المدينة ثم دفنت دون كفن، وكانت نهاية يحي القادر

ز ٥٦)۔ الماري: ناح الطرب، ج 1، ص 416، ابن غلاون: العبر، ج 4، ص 348. ۔ محمد عبد الله: دول الطوائف، ص 218.

<sup>-</sup> R. Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV P. 195. - والظر أبطنا: - R. Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV P. 197. - الظر: - ( ۵ ا م ) - الظر: - ( ۵ ا م )

يوم ٢٣ رمضان حجاف على الموالم ٢٣ اكتوبر ١٠٩٢م • فاستولى ابن حجاف على الموالم وتولى مقاليد حكم المدينة • وكان ذلك نهاية حكم بني دي النون في عهد لموك الطوائف (٥٤) •

<sup>,</sup> ٤٥) ـ ابن الشطوب: أعمال الأعلام، ص ـ 182 ـ 203.

<sup>.</sup> ابن خلون: العبرج 4 ص . 349، الزركلي: الأعلام ج 2، ص . 116.

ـ ابن عباري: البيان ج 3، ص ـ 305.

<sup>.</sup> ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 7، ص . 292.

# الفصيل الخاميس مقبوط الاميارات البربرية

```
عبور العرابطين الى الاندلس ٢٩٩هـ / ١٠٨٦م٠ - سقوط امارة غرناطة ٢٨٦هـ / ١٠٩٠م٠ . —سقوط اشبيلية والمرية ٤٨٤هـ / ١٠٩١م٠ - سقوط امارة بطلبهس ٤٨٧هـ / ١٠٩٤م٠
```

### عبور البرابطين الى الاندلس

انقسمت الاندلس ــ اثر انهيار الخلافة الأموية ــ الى عدة امارات ضعيفة استحكمت العداوة بينها، فأهدرت قواتها في المعارك الهامشية بهدف التوسع على حساب بعضها البعض وكان ذلك لصالح الامارات الاسبانية المسيحية التي اقتنعت بضرورة الوحدة وجمع الشمل لبسط نفوذها على كامل الاندلس بزعامة مملكة قشتالة (CASTILLE:) وعلى راسها الملك الفونسو السادس الذي عمل على استنزاف أموال المسلمين عن طريق فرض ضرائب ضخمة دفعها المسلمون مكرهين لتلافي الغزو القشتالي بيد أن أطماع ألغونسو لم تلبث أن تعدت المال الى المطالبة بالارض، وبالحصون والقلاع والمدن الهامة مما جعل وجود المسلمين قاب قوسين أو أدنى من السقوط، فراودت فكرة الاستعانة بالمرابطين (١)، العامة والامراء خاصة وأن غزوات القتثاليين قد تضاعف عددها، ففي عام ٥٧هه / والامراء خاصة وأن غزوات القتثاليين قد تضاعف عددها، ففي عام ٥٧هه / بلغ جزيرة طريف (١)، وبعد ذلك بسنوات قليلة سقطت طليطلة ( TOLEDE ) بلغ جزيرة طريف (١)، وبعد ذلك بسنوات قليلة سقطت طليطلة ( عاد بالاستيلاء في يده سنة ٤٧٨ه / معا شجعه على تهديد المعتمد بن عباد بالاستيلاء على قرطبة ــ حيث كان المعتمد ــ ان لم يتنازل له عن عدة حصون، فعامل المعتمد وقد الفونسو السادس الذى البلغه ذلك معاملة قاسية ثم رجع الى اشبيلية تاركا

<sup>(</sup>۱) ــ العرابطون من منهاجة حكمت من السنغال الى مدينة الجزائر شرقا والاندلس وهي فرع من منهاجة حكمت من السنغال الى مدينة الجزائر شرقا والاندلس شمالا وبلغت فتوحاتها الى مملكة غانا جنوبا سنة ١٠٧٦م، أسسها يحي بن ابراهيم الجدالي على المذهب المالكي وبلغت أوج عظمتها في عهد يوسف بن تاشفين ثم سقطت تحت ضربات الموحدين ودام حكمها من ١٠٥٦ الى ١١٤٧م٠

<sup>(</sup>٢) ــابن أبي زرع: روض الفرطاس، ص ٩٦٠

قرطبة تحت رحمة العدو (٣) وعلى اثر ذلك قرر المعتمدين عباد الاستنجاد بالمرابطين لكن ابنه الرشيد ابدى تخوفه من منبة قرار أبيه على مصير اشبيلية ( SEVILLE ) فأوضح له المعتمد بن عباد أن الخضوع لحكم المرابطين اهون من الخطر القشتالي (٤) ثم شرع أمرا أشبيلية وبطليوس وغرناطة في اعداد الوفد الذي أرسل على جناح السرعة الى يوسف بن تأشفين وضم قضأة بطليوس وغرناطة وقرطبة وهم على التوالي أبو الحاق بن مقانا، وأبو جعفر القليعي، وأبو كبر عبيد الله بن أدهم وأبن زيدون وزير المعتمد وبعد استماع يوسف بن تأشفين إلى الوفد الاندلسي استشار الفقها للعجزهم عن مجابهة توسعات في الاندلس بغض النظر عن موقف ملوك الطوائف لعجزهم عن مجابهة توسعات بن عائشة وكان الامير المرابطي آخر من عبر البحر إلى الاندلس دون صعوبات تذكر في منتصف ربيع الاول سنة ٢٩٤ه / ١٨٦م وحمل معه الجمال التي كان تتعود روايتها، وعلى إثر ذلك أبرق الراضي بن المعتمد حاكم المنطقة الى تتعود روايتها، وعلى إثر ذلك أبرق الراضي بن المعتمد حاكم المنطقة الى

Dozy: Historic des Musulmans d'Espagne T. IV. p. 199.

<sup>(</sup>٣) ــ يبدو آن رواية يوسف أشباح حول الحادثة المذكورة 'كثر موضوعية وأقربها الى التصديق ومغاد روايته أن المعتبد بن عباد قد تلقى وعد الفوشو السادس برئاسة قرمط البرهانس الذي جاء طالبا الضريبة التى اعتاد أمعتبد دفعها لملك قشتالة وضم ذلك الوفد اليهودي ابن شاليب الخبير في شوء ون النقد ، وفرز الصحيح من المزيف منه وادرجة ضمن الوفد الفونسو السادس لانه سبق له أن تلقى عملة مزيفة من طرف بعض الامراء لذلك طلب ابن شاليب فحص النفوذ وهو الامر الذى آثار حفيظة المعتده فاقترح قرمط البرناهس على المعتبد تقديم الضريبة بضرورة عبنيا (سفنا) أوضح له أن اليهودي قد تلقى أوامر صامرة تقضي بضرورة فحص المال وعلى آثر دلك كتم المعتبد بن عباد غيظه وأسرها على اليهودي في نفسه لذلك أرسل بعض عبيده اليه فقتلوه في خيمته أما رئيس الوفذ قرمط البرهانس فلم يقتل لكنه فر هاربا الى سيده الفونسو السادس الذي كان بطليطلة وأطلعه على ما حدث ، أنظر : يوسف أشباخ تأريخ الاندلس في عصر المرابطين والموحدين ، ص ٧٢٠

<sup>(</sup>٤) ــ ابو العباس الناصري: الاستقصاء الجزء ٢ ص ٣٨ - ٠٣٩

بالمراكثي: المعجب، ص 170.

أبيه يخبره بوصول المرابطين، فأوفد ابنه عبدالله بن المعتبد لاستقبال يوسف بن تأشفين محملا بالمواد الغذائية والعلف لجيش المرابطين ودوابهم، وعند اللقائاترابهم من أشبيلية خرج المعتبد بن عباد برجال دولته لاسقبالهم وعند اللقائاتهاني الأميران وأظهر كل منهما للاخر ألوانا من المودة واستبشرا خيرا بهذا اللقائل وعلى اثر ذلك قدم المعتبد بن عباد الهدايا والتحف التي أعدها لضيفه فوزعها يوسف بن تأشفين على جيشه، وفي هذه الاثنائ انضم الامير عبدالله بن بلكين اليهم بحوالي ثلاثمائة فارس وأخوه تميم بن بلكين صحبة حوالي مائتي فارس، أما المعتصم بن صماح حاكم المرية ( ALMERIE ) فقد اعتذر لكبر سنة، وللخطر القشتالي الذي كان يهدده من حصن ليبط ( ALEDO )

وبعد أسبوع من الاستراجة في اشبيلية سار المسلمون نحو بطليوس فاستقبلهم أميرها عمر المتوكل، مقدما لهم الموس، ثم شرع المسلمون في تنظيم جيوشهم، فتم توحيد القوات الاندلسية تحت قيادة المعتمد بن عباد الذي احتل المقدمة يليه القائد المرابطي داود بن عائشة في حوالي عشرة آلاف فارس أما يوسف بن تاشفين فقد كان في المواخرة مع بقية جيشه، فسار الجميع صوب طليطلة ( ˈroledi ') وما أن تحرك جمع المسلمين حتى علموا بسير الفونسو السادس ( Alphonse ) نحوهم بعد أن تخلى عن محاصرة سرقسطة ( SARACOSSE ) بسبب عبور المرابطين الى الاندلس خوفا من أن يسترجع المسلمون طليطلة المفقودة، ثم استنفر قواته وتلقى الدعم من سانشور اميراز ( ARAGON, NAVARISE ) أمير أراجوان ونافار ( BARCELONE ) كما تلقي الفونسو والكونت برنجار ريموند حاكم برشلونة ( ع BARCELONE ) كما تلقي الفونسو السادس مساعدة رجال الدين الذين استنفروا مسيحي ايطاليا وفرنسا فضلا عن السادس مساعدة رجال الدين الذين استنفروا مسيحي ايطاليا وفرنسا فضلا عن شهه جزيرة ايبريا، كل ذلك مكنه من حشد جيوش جرارة اختلف الموارخون في تقدير حجمها لكنهم يجمعون على أنها أكثر عددا من قوات المسلمين الذين لم

<sup>-</sup>محمد عددالله عنان: دول الطوائف, ص ۲۰۹ ـ ۳۱۰.

ده عددهم عن عشرين ألف رجل، في حين كأن عدد الأسيان المسيحيين يتراوح، ما بين خمسين ألف رجل, نسبن ألف رجل (٦)٠

وفضل الفونسو السادس مواجهة المسلمين بعيدا عن أراضيه ليبعد الخطر عن بلاده، ففي حالة انتصاره فانه سيخرب أرض المسلمين أما إذا إنهزم فان المسلمين سيحتاجون الى وقت لتنظيم صفوفهم لمواصلة الزحف نحو أراضي عدوهم وهو الأمر الذي يمكن ألفونسو السادس من الاستعداد للمعركة، ومهما يكن من أمر فقد سار هذا الاخير الى المعركة بمعنويات مرتفعة مغترا بقواته واثقا من النصر ثم كان اللقاء في سهل زلاقة ( ŞACRALIAS ) قرب مدينة بطليوس ولم يفصل بين القوتين سوى فرع وادى يانة الممتد شمالا تجاه نهر التاجه، ثم رتب المطمون قواتهم ترتيبا أخيرا فاحتل المعتمد بن عباد بالقوات الاندلسية المقدمة وقسم الجيش المرابطي الى مجموعتين: الغرسان بقيادة داود بن عائشة في حين نولي يوسف بن تاثفين قيادة الجيش الاحتياطي٠ أما الفونسو السادس فقد جعل القائد ألبر هانس في المفدمة ، وقبل أن تلتجم القوتان في معركة ضاربة تراسل الطرفان كما اقتضت تفاليد الحرب أنذاك، فأرسل يوسف بن تاشفين كتابه الى ملك قشتالة وليون يعرض عليه الاسلام أو الجزية أو الحرب، وبعد أن قرأه إشتط غضبا ثم أمر بكتابة اجابة غليطة كلها تهديد وعلق يوسف بن تاثفين على ذلك بعبارة "الذي يكون ستراه" (٧) • وعلى أثر ذلك إتفق الطرفان على خوض المعركة يوم الأثنين لأن أيام الجمعة والسبت والأحدهي أعياد للمطمين واليهود والمسيحيين على التوالي ورغم ذلك فلم بخلد المسلمون الى الراحة، خاصة المعتمد بن عباد الذي نوقع هجوم ألفونسو السادس قبل اليوم المتفق عليه، لذلك بت بعض العيون لمراقبة تحركات العدوم وبالفعل فقد التجا الفونسو السادس الى أسلوب الخداع

 <sup>(6)</sup> يوسف نشياح: تاريخ لأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ص 80.
 المراكشي: المعجب، ص 3.

وانظر: .DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne T.IV. page 203

γ) ــابو العباس الناصرى (الاستكلام) الن الثاني، ص ٤١٠ ــابن ابي زرع: روض القرطاس، ص ٩٧٠

فهجم على المسلمين في فجر يوم الجمعة ١٢ رجب ٤٧٩هـ/ ١٢٣كتوبر ١٠٨٦م (٨) ٠ فأسرع المعتمد بنقل الخبر الى يوسف بن تاشفين الذي وجده على أهبة الاستعداد ونتيجة لعنف الهجوم فقد تاثرت مقدمة المسلمين التي كانت تحت إمرة المعتمد بن عباد ، فأختل النظام وارتد كثير من الجنود نحو مدينة بطليوس (BADAJOZ) ١ وأبلى أبن عباد بلا حسنا في المعركة وأصيب بجروح عديده وكان القائد المرابطي في وضعية حرجة أيضا حتى اعتقد أن الدائرة قد دارت على المسلمين، وفي الوقت المناسب أمر يوسف بن تاشفين قائده سير بن أبي بكر بالدخول الى غمار المعركة، في حين هجم يوسف بن تاثفين بنفسه على محلَّهُ الفونسو السادس التي كانت في المو خرة، وكان هذا الأخير يعتقد أن المسلمين قد القوا بجميع قواتهم في المعركة لذلك فوجيء بهجوم يوسف بن تاثفين الذى استولى على محلته بعد أن قتل الفرسان المكلفين بحراستها، فانكفأ الفونسو السادس الى الوراء لانقاذها لكنه وجد نفسه محاصرا بقوات المسلمين، وعلى اثر ذلك رأى المعتمد بن عباد ــ الذي كان يجهل دخول يوسف بن تاثفين في المعركة ــ قوات قثتالة تولى الأدبار فأمر رجاله بملاحقتها ، وعندما سبع الجنود الفارون الى بطليوس برجحان الكفة لصالح المسلمين عادوا الى ميدان المعركة، وقضى على معظم قوات قشتالة التي لم ينج منها سوى نفر قليل مع الفونسو السادس المجروح الذين انسَّحبوا تحت جناح الظلام (٩) • وقد استعمل المرابطون في هذه المعركة اسلوب الصفوف المتراصة التي عجز القشتاليون عن اختراقها رغم تفوقهم من حيث العدد كما أدى استعمال الطبول باعداد كبيرة الى زرع البلبلة في صفوفهم فضلا عن الدور الفعال الذي أدته فرقة السود التي قدر عددها بحوالي أربعة آلاف رجل (١٠) •

وبعد أن أمضى المسلمون ليلتهم في ميدان المعركة تحسبا لتحركات العدو شرعــوا عند أنبلاج الصبح في جمع الفنائم الوافرة، وقد فرح المسلمون بهذا النصر

<sup>(</sup>۸) — ابن أبي زرع: روض الغرطاس، ص ۹٦، `الحميري: الروض المعطار، ص ۲۹۰۰

ــ المراكثي: المعجب، ص ١٣٤٠

 <sup>(</sup>۹) - ابن ابی زرع: روض القرطاس، ص ۹٦، الحمیری: الروض المعطار
 ۳۲۹۱۰

ــ المراكثي: المعجب، ص ١٣٤ ــ حسن أحمد محمود قيام دولة المرابطين ص ٢٧٨٠

<sup>(</sup>١٠) ــابن ابي زرع: روض القرطاس، ص٩٦٠

فاعتقوا العبيد واخرجوا الصدقات، وقد سقط من جانب المسلمين في هذه المعركة حوالي ثلاثة آلاف رجل ومن نتائجها ان تلقب يوسف بن تاسفين بلقب امير المسلمين مما تجدر الاثنارة اليه ان المسلمين لم يستغلوا هذا الانتصار لتحرير طليطلة لاضطرار يوسف ابن تاشفين الى الرجوع الى المغرب بسبب وفاة أحد أبنائه الذي كان قد تركه مريضا بسبتة، أما الجنود الذين ابقاهم بالاندلس والمقدر عددهم بثلاثة آلاف جندى فان مهمتهم كانت تنحصر في مواجهة أي هجوم قد يشنه الفونسو السادس على المسلمين (١١) .

وبعد مضي سنة عن معركة الزلاقة نبكن الفونسو السادس من اعادة بنا عيشه مستفيدا من قدوم الغرسان والجنود من فرنسا والمرتفعات الألبية يدفعهم الحافز الديني لمحاربة الأسلام ، في الوقت الذي تفرقت فيه كلمة المسلمين بدافع الاثرة وحب الذات ، وقد استغل القشتاليون ذلك ليدعموا قاعدتهم بحصن ليبط ( ١٨٨٤٤٥٠ ) الواقع بين مرسية ولورقة ، ومنه كانت تنطلق الغارات على ارض المسلمين خاصة ضد مرسية واالمرية ولورقة وعندما عجز الاندلسيون عن صد هذه الغارات راسلوا ثانية يوسف بن تاشفين يطلعونه على ما يعانونه من ويلات على يد جنود قشتالة ، وفي هذا السياق اسرع المعتمد بن عباد الى عبور البحر قاصدا مراكش حيث قابل يوسف بن تاشفين أمير المرابطين فحاول اقناعه بتعيينه قاصدا مراكش حيث قابل يوسف بن تاشفين أمير المرابطين فحاول اقناعه بتعيينه قائدا على القوات التي سيوفدها الى الاندلس خدمة لمصلحة مسلمي اسبانيا ، بيد أن أمير المرابطين اظهر له عزمه في العبور الى الاندلس بنفسه على راس جيشه فرجع المعتمد بن عباد الى اشبيلية دون أن يقضي وطره (١٢) ) •

وسرعان ما أبر يوسف بن تاشفين بوعده فنزل بالجزيرة الخضراء في شهر ربيع الاول سنة ٤٨١هـ/ يوليو ١٠٨٨م، ثم سار نحو الثرق خلافا لحملته الاولى

<sup>(</sup>١١) ــابن أبي زرع: روض القرطاس، ص٩٦٠

ـــوانظر: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV. 1. 206.

L. Alphin: L'Essou de L'Europe p. 229.

 <sup>(</sup>١٢) — يوسف أشباع: تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين، ص ٩٩.
 — المراكثي: المعجب، ص ١٣٢٠
 — محمد عبدالله عنان: دول الطوائف، ص ٣٢٤٠

فهر بامالقة ( MALAGAM ) ومرسية ( MURCIE ) لمد يد المساعدة لسكانها الدين كانوا هدفا لغارات القشتاليين، وطلب من أمرا الاندلس أن يوافوه قرب حصن لييط ( : ALEDO ) لمحاصرته ولبي الدعوة أكثرهم كالمعتمد ابن عباد أمير اشبيلية وعبدالله بن بلكين أمير غرناطة وبميم بن بلكين حاكم مالقة وابن رشيق صاحب مرسية والمعتصم بن صمادح أمير ألمرية وغيرهم كروسا مدن بياسة وجيان ولورقة وتقورة وبسطة (١٣) )

ثم حاصر المسلمون حصن لييط حصارا شديدا بآلافلاً ضخمة وكان به حوالي ثلاثة عشر ألف مقاتل منهم الف فارس، فضلا عن مسيحي المنطقة الذين التجأوا اليه، ودام الحصار حوالي أربعة أشهر كانت كلها قتال وتراثق بالأسلحة بين الطرفين لكن مناعة الحصن حالت دون هدم أو ثلم أسواره، الآأن الجوع أودى بحياة الكثير من معتصمي الحصن خاصة الاطفال والنساء، ورغم ذلك فقد يئس يوسف بن تأثفين من فتحة بسبب حلول فصل الشتاء وثعوره بخيبة الأمل من جراً اختلاف أمراً الاندلس فيما بينهم، فقد تبادل تميم مع أخيه عبدالله بن بلكين التهم واثنكي كل منهما من الأخر، كما حاول كل من المعنمد بن عبادًا والمعتصم بن صمادح أن يوالب أمير المرابطين على الأخر، أما الحلاف بين المعتمد بن عباد وابن رثيق فقد بلغ أثده عندما أتهم الأول، الثاني باغتصاب مرسية منه وبتحالفه مع ملك فثنالة (١٤) ، وبكونه بساعد حامية ليبط سرا ، وقبل البت في هذه القضية الأخيرة عرضها يوسف بن تاشفين على الفقها فاتعقوا على ادانة ابن رشيق فاعنقله يوسف بن تاشفين ثم سلمه للمعتمد ابن عباد بعد أن اثترط عليه عدم قتله، وقد عاد ذلك بأسوأ الآثر على معسكر المسلمين اذ سرعان ما انحسب رجال ابن رثيق منه واعتصموا بالجبال ومنها كانوا يهاجمون القوافل التي تمون جيوش المطمين فقلت المواد الغذائبة وراتفعت العارها مما أدى الى تفشي الاضطرابات في أوساط الجنود (١٥) •

<sup>(</sup>١٣) ـــ يوسف أشباخ: تاريح الاندلس في عصر العرابطين والموحدين ، ص ٩٩٠ ـــ العراكشى: المعجب ، ص ١٣٢٠

ــ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، ص ٢٩١ ـ- ٢٩٢٠

<sup>(</sup>١٤) ــابن أبي زرع: روض القرطاس، ص ٩٩٠

ــحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، ص ٢٩٤٠

<sup>(</sup>١٥) -حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، ص ٢٩٤٠

وبينما كان يوسف بن تاشفين يواجه هذه المشاكل بالص ، اذا باخبار سير الفونسو السادس لانقاد لييط تصله، فدرس الموقف على عجب ثم قرر عدم مواجهته، لما كان عليه معسكره من اضطراب ولعدم ثقته في جنود الاندلس الذين كان البعض منهم قد فر من ساحة المعركة في موقعة الزلاقة، لذلك فضل الانسحاب نحو لورقة (١٦) ، وعندما دخل الفونسو الى الحصن لم يجد بداخله سوى عددا قليلا من الجنود والفرسان فقرراخلاء وهدمه لصعوبة الدفاع عنه بسبب وقوعه في عمق ارض المسلمين وعليه فقد حقق المسلمون هدفهم المنشود بالرغم من فشل حصارهم السالف الذكر، وقد عزا فقها المرابطين ضعف المكاسب التي حققها يوسف في هذه الحملة الى تخاذل أمراء الاندلس أمام العدو، لذلك أشاروا عليه بتصفينهم خدمة لمطحة المسلمين،

ومهما يكن من أمر فقد انتجب القثناليون من حصن لييط (١ ALLDO ؛) سنة المعتمد بن عباد أطلاله أما يوسف بن ناشفين فانه قفل راجعا الى المغرب عبر المريد والجريره الخضرا بعد أن ترك حوالي أربعة الاف فارس بفيادة داود بن عائشة تركزوا في منطقتي مرسية وبلنسية (١٧) •

وفي مطلع سنة ١٩٨٣هـ / ١٠٩٠م نظم يوسف بن ناشعين حملته الثالثه الى الاندلس وهي تختلف عن الحملتين السالفتين بكونها مبادرة الخذها المرابطون دون طلب من أمرا الاندلس فتملكهم القلق والخوف على مصير تيجانهم المهددة بالسقوط، وكان يوسف بن لاتاشفين قد قرر نصفيتهم لنناحرهم فيما بينهم ولهدر وقتهم في الترف والمجون بأموال الرعية التي أنفلسوا كاهلها بالضرائب غير الشرعية في وقت كانت الاندلس في أمس الحاجة الى تعبئة كل الامكانيات والى رص الصفوف والاعتصام بحبل الله والتآخى لمواجهة امارة "فشتالة وليون" التي نهدد المسلمين في وجودهم ومن مفارقات الدهر أن هو لا الامرا المسلمين قد تحالفوا مع ألفونسو السادس ضد ما اسموه بالخطر المرابطي ووقع هذا النحالف السري كل من المعتمد بن عباد أمير اشبيلية والمتوكل بن الافطس أمير بطليوس، ورغم ذلك

وانظر: .R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne T.IV. Page 224

<sup>(16)</sup> حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، ص 292.

<sup>(</sup>١٧) ــابن أبي زرع: روض القرطاس، ص ٩٩٠

<sup>.</sup> محمد عبدالله عنان: دول الطوائف، ص ١٣٦٥-٢٢٦٠

R. Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne 1.1V, 224

فلم تستهدف حملة يوسف بن تاشفين في بدايتها امراك الاندلس المسلمين بل غزا اراضي قشتالة دون ان يتقدم احد لمساعدته ولم. يطلب هو ذلك منهم فارتابوا في نواياه ووصل الى طليطلة التي حاصرها لكن مناعة اسوارها وأحكام خطة الدفاع مكنت الفونسو السادس من افشال الحصار، وعلى اثر ذلك انكفا امير المرابطين يوسف بن تاشفين نحو الجنوب حيث شرع في عزل ملوك الطوائف (١٨) .

## سقوط غرناطة ٤٨٣هـ / ١٠٩٠م

كان الأمير عبدالله ضمن الأمراء الذين استجدوا بالمرابطين، وساهم في معركة الزلاقة ثم في محاصرة حصن لييط ( ALEDO )، فضلا عن المساعدة التي قدمها كالموءن والعلف، غير أن ذلك لم يحل دون اسقاط عرشه وأخذه أسيراً الى أغمات، قرب مراكش،

ويعتقد أن خطة القضائ على الأمير عبدالله قد بدأت تنسج خيوطها أثناء محاصرة حصن لييط سنة ٤٨١هـ/ ١٠٨٨م، ففي ذلك الوقت كان وزيره أبو جعفر القليعي يكثر من زياراته ومقابلاته ليوسف بن تأشفين، فشعر عبدالله بن بلكين بالقلق وخامره الشك في مغزى هذه اللقاءات فتوقع موامرة من صنع وزيره القليعي (١٩) ضده، لانه كان يطمح الى تقلد مناصب سياسية عالية قد يجود بها يوسف بن تأشفين له ولما رفع هذا الاخير الحصار عن حصن لييط طلب من الأمير عبدالله بن بلكين أن يوافيه عند مدينة وادي آش، وعندما وصل اليها تملكه الخوف تحسبا لمغبة هذا اللقاء خاصة وأن القائد المرابطي "قرور" أبدى له جفاء وتهديدا أثناء محاصرة لييط زاعما له أن يوسف بن تأشفين هو الذي أمره بذلك، وفي الحقيقة فأن القائد قرور أراد الهانة أمير غرناطة لذا خصه بمعاملة بذلك، وفي الحقيقة فأن القائد قرور أراد الهانة أمير غرناطة لذا خصه بمعاملة قاسية واحتال عليه لاخذ الفي وخمسمائة دينار، فضلا عن المبلغ الاخر الذي أخذه

<sup>(</sup>١٩) - كان باديس بن حبوس يرى في أبي جعفر القليعي ، الرجل الخطير الذى سيخلق متاعب كثيرة لدولته ، لذلك فكر في قتله لكنه لم يفعل ذلك لاسباب نجهلها ، أنظر: \_ أبن الخطيب: الاحاطة، المجلد الاول، ص ١٥٤٠

منه أثناء محاصرة لييط ورغم ذلك فقد كان قرور يترفع عنه وينفر منه نكاية به دون أن يجرد والامير عبدالله على إعلام أمير المرابطين بذلك (٣٠) ٠

ولم تذكر المصادر عن فحوى هذا اللقا الا النزر اليسير كطلب عبدالله بن بلكين من يوسف بن تأشفين ترك فرقة من قواته لمواجهة الاعمال التخريبية التي يشنها القشتاليون ضد المسلمين لكنه لم يجبه لطلبه،

لم ينتظر أمير غرناطة طويلا حتى هدده ملك قشتالة الغونسو السادس بغزو وادي آش، في الوقت الذى أرسل رسله الى غرناطة طالبا المال، لكنه فاوضه في شانها واسفرت مفاوضاتهما عن إيفاقية المسالمة وعدم الاعتدا، وهو ما أثار سخط يوسف بن تاشفين، فحاول عبدالله اقناعه باهمية الاتفاقية لكونها تحمي أراضي غرناطة من غارات قشتالة لكن محاولاته بائت بالفشل خاصة وأن وزيره أبا جعفر القليعي قد فندها بحجج أوحت ليوسف بن تاشفين بأن الاتفاقية موجهة ضده، ثم تفاقم الوضع على عبدالله بن بلكين باتهام المعتمد بن عباد له بكون الاتفاقية المبرمة بين غرناطة وقشتالة ضده، ودليله على ذلك أن قوات الفونسو السادس غزت أراضي أشبيلية دون غرناطة (٢١) ٠

وعندما رجع ابو جعفر القليعي الى غرناطة استدعاه عبدالله بن بلكين واتهمه بتحريض يوسف بن تاشفين ضده لذلك قرر قتله، لكن امه مد التي كانت تؤثر فيه مد طلبت منه ان يبقيه حيا فسجنه في احدى غرف القصر وهناك عكف القليعي على العبادة وقرائة القرآن حتى اثر في اهل القصر الذين اصبحوا يقللون من حركاتهم ويخفضون اصواتهم كي لا يعكروا صفو تلاوة القرآن ثم تدخلت الام مرة ثانية وطلبت من ابنها عبدالله بن بلكين اطلاق سراحه، ولم ينتظر أبو جعفر القليعي بزوغ الشمس ليفادر غرناطة بل سار ليلا حتى بلغ قلعة يحصب ثم قصد قرطبة التي كان بها امير المرابطين ثم طلب مقابلته وعندما ادخل اليه بذل قصارى جهده لتشويه سعة امير غرناطة، وقد اطمأن يوسف بن تاشفين الى كلامه لانه يدعم قراره القاضي بالاستيلاء على الاندلس، وعندما علم الامير الى كلامه لانه يدعم قراره القاضي بالاستيلاء على الاندلس، وعندما علم الامير

<sup>(</sup>۲۰) - الامير عبدالله الزيري، التبيان، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٢١) - الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ٢٨٠٠

عبدالله بهروب ابي جعفر القليعي ندم على اطلاق سراحه ثم أنحى باللائمة على أمه أما القليعي فقد عاش مغمورا بخير المرابطين (٢٢) وكان الاجراء الاخير الذي اتخذه يوسف بن تاشفين قبل أن يبسط نفوذه على الاندلس هو استفتا فقها المغرب والمشرق فأجازوا له تقويض أركان الامارات لانها فقدت شرعيتها لعدم احترامها لدين والعدالة، واستهدفت الفتاوى بالدرجة الاولى أمير غرناطة وأخاه تميم حاكم مالقة، أما الرعية فقد عرف المرابطون كيف يحيدونها وذلك باسقاط الضرائب التي لم ترد في القرآن، عنها فاستراح الناس من عب ثقيل (٢٣) (+) وعلى أثر ذلك استدعى يوسف بن تاشفين الامير عبدالله بن بلكين الى مدينة قرطبة ( CORDOLI ) لكنه توجس خفية منه لذلك اكتفى بايفاد وقد نيابة عنه فغضب بن ناشفين ووضع أعضا هرهن الاعتقال وعزم .

وفي هذه الاثناء كان الامير عبدالله بن بلكين يعاني من مشاكل كثيرة فعاش انذاك أخطر مرحلة في حكمه، الاقاليم كانت تخرج عن طاعته الواحدة تلو الاخرى وأخذ سكان غرناطة في مغادرة مدينتهم لاستقبال العرابطين ولاعلان ولائهم الهم، لذلك فكر عبدالله بن بلكين في الاستنجاد الفونسوالسادس ملك قشتالة، بيد أنه استبعد هذه الفكرة — كما ذكر لنا في مذكراته — لاعتبارات دينية ولخوفه من عضب الجماهير، التي ستجد الفرصة لمساندة العرابطين الذين وصلت بعض فرقهم الى مشارف غرناطة فاسرع عبدالله الى تقديم المواد الغذائية والعلف لها تلبية لطلبهم وطمعا في النجاة، ثم أوفد وفدا من الفقها الى يوسف بن تأشفين مقدما له الولا والمال الوافر، فتلقى جوابا بأن لا طاعة ولا صلح الا بالخروج اليه مقابل تأمينه في الاهل والمال، أو يغادر المدينة الى حبت بالخروج اليه مقابل تأمينه في الاهل والمال، أو يغادر المدينة الى حبت يشا (٢٤)، وعلى اثر ذلك اجتمع عبدالله برجاله طالبا منهم الرأى السديد الذي ينقذه من المأزق الذي آل اليه، فاقترح عليه عميد المستشارين "موامل الخروج لاستقبال أمير المرابطين حتى يخلق جوا من الثقة بينه وبين يوسف الخروج لاستقبال أمير المرابطين حتى يخلق جوا من الثقة بينه وبين يوسف

<sup>(</sup>٢٢) - ابن الخطيب: الاحاطة، المجلد الاول، ص ١٥٥ - ١٥٦٠

<sup>(</sup>٢٢) - أبن خلدون: العبر، المجلد السادس. ص ٣٨٣- ٢٣٨٠

<sup>(+) —</sup> أفتى الغزالي والطرطوشي له بعزل ملوك الطوائف (ابن خلدون ، العبر المجلد ٦ ، ص ٣٨٤) •

<sup>(</sup>۲٤) ـ الامير عبدالله الزيرى: التببان. ص ١٤٩٠

بن تاتفين لكن عبدالله بن بلكين تعلق بفكرة الدفاع والصهود في وجه المرابطين، فأوضح له موهل بأن ذلك غبر ممكن لان جيوش المرابطين أقوى من أن تصمد أمامها غرناطة ( GRENADE ) واستحسن بقية الأعضائر أي موئمل، ورغم ذلك فقد شك عبدالله في ولا هذا الرجل له واعتبره خليفا لابي جعفر القليعي ((٢٥)، واتهمه بالتواطئ معه في هروبه، ومن الصعب الفصل في هذا الامر وان كان رأي عبدالله بن بلكين لا يخلو من جوانب موضوعية أذ من المحتمل أن يكون يوسف بن تأشفين قد أنصل به سرا خاصة وأن اضطراب الأوضاع في غرناطة يوفر له التغطية الكاملة لمثل هذا النشاط ومهما يكن من أمر فقد رفض عبدالله رأي رجاله وقرر مواجهة المرابطين بالقوة مما دفع معظم رجاله الى الخروج ليلا نحو لوكسة لاعلان ولائهم للمرابطين لكن عبدالله بن بلكين أعادهم بالقوة الى غرناطة حيث ينتظرهم الهلاك الا أن ندخل بوسف بن تأشفين أرغمه على اطلاق سراحهم (٢٦)،

ويرى بعض الموارخين بأن عبدالله بن بلكين قد بدل في هذه الاونة جهودا جبارة ليحصل على دعم من الفونسو السادس ( ALHPONSE VI ) لكن مساعيه ذهبت سدى (٢٧) وبيدو أن هذا الرأى ضعيف لان عبدالله قد درسه وانتهى الى رفضه واستبعاده بمعطيات منطقية رغم تغكير سكان غرناطة في التخلص منه اتقاه شر المرابطين وطبعا في تحسين ظروفهم الاجتماعية، وفي هذا السياق اسرعت بعض فرق الجيش الى تقديم الولا والطاعة لكون الفاتحين من جنسهم وعدوهم بالترقية ــ أما التجار فلم تكن الحرب من طباعهم لذلك غادر الكثير منهم الحاضرة، ورحب عامة الناس أيما ترحيب بالمرابطين بسبب اسقاط الضرائب عنهم الا ما أقره القرآن منها وحتى العبيد الصقالية والخدم والنسا والخصيان نبذوا الطاعة وتوسموا خيرا في العهد الجديد، فالكل يمني النفس بحياة أفضل وعليه فالمدينة كانت شبه خالية (٢٨) و فاحتار عبدالله ولم يجد سبيلا للخروج من المازق لذلك جمع مجلسه بحضور أمه التي كانت طامعة في أن يتزوجها أمير من المازق لذلك جمع مجلسه بحضور أمه التي كانت طامعة في أن يتزوجها أمير المرابطين ــ ونصحت ابنها بالخروج بقولها "أخرج يا بني لا ستقباله أنه قريبك

R. Dozy : Histoire des Musuimans d'Espagne T. IV. p. 228 (۲۵)

انظر: — انظر: ماریار: الامار: الامار:

انظر: انظر: (۲۷) ــانظر:

<sup>(</sup>۲۸) ــالامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص٥٥٠

سيعا ملك معاملة حسنة" (٢٩) ثم تبين لعبدالله بن بلكين أن مغادرة غرناطة الى مكان آخر من الاندلس لا يخلو من المخاطر لان الاقاليم كلها مهددة بالسقوط في يد المرابطين، ثم أن وضع مدينة غرناطة في حوزة المسلمين "أولى وأجمل للعاقبة (٣٠)" • لان الاستعانة برجال قشتالة لا تجدي نفعا • .

وعلى أثر ذلك قرر عبدالله بن بلكين الخروج لاستقبال المارابطين ليبرهن لهم على برائته من المتهم الموجهة اليه، وفي هذه الاثناء أشار عليه بعض رجال الدولة بايداع أمواله لديهم كي لا يستولي عليها المرابطون لكنه رفض ذلك خوفا من أن يستغلها هو لا الاشخاص ضده كوسيلة للتقرب من يوسف ابن تأشفين وكسب رضاه وهو ما يعطي مبررا لهذا الاخير لنقض الامان الذي منحه أياه، ثم أن كثيرة الاموال ـ حسب رأيه ـ تحتاج الى الملك وما دام عرشه قد هوى فلا بأمر بن تعليمها للمرابطين كاملة كما طلبوها، وأنه غير مثقل بأفراد العاظفة (۴۱) •

ثم خرج عبدالله بن بلكين في موكب ضخم تتقدمه فرقة الصقالبة وتحيط به الفرقة المسيحية من حرسه بملابس فخمة يمتطون خيولا أصيلة تكبوها اقمشة مزركشة، وعندما وصل الموكب الى مقر يوسف بن تأشفين، ترجل عبدالله بن بلكين واعتذر له أن بدر منه ما أغضهه فأجابه بأنه قد نسي الاحقاد التي كان يحملها له ثم طمأنه على نفسه وأهله وطلب منه التوجه الى خيمة أعدها لايوائه موضحا له بأنه سيلقي فيها اسى آيات التقدير، بيد أنه لم يكد يلج اليها حتى وجد نفسه مكبلا بالاغلال تحت حراسة القائد "قرور"، ثم استعان يوسف بن تأشفين بمو مل سمتشار عبدالله سلموفة الوضعية المالية لفرناطة فأخبره بأن هناك سجلات خاصة بالاموال طلب من عبدالله بن بلكين الحضارها وكلف قرور بمهمة تجريده من أمواله ثم صعدت أمه الى القصر مع قرور لتسلم له الاموال والنفائس وفتش الخدم بحثا عن المال وتعرض عبدالله بن بلكين مع أمه لتفتيش دقيق ونش الخدم بحثا من الذهب به عشرة عقود من أنفس الجواهر وذهبا وستة عشر ألف دينار وخواتم، فاستفسره قرور في أمرها وأجابه بأنه احتفظ بها ليهديها ليوسف بن تأشفين، ثم فتشت الثياب والامتعة واسس المنازل وقنواتها بحثا عن

R. Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV. p. 230.

<sup>(</sup>٣٠) - الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٣١) - الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ١٥٤.

المال المدفون وكان قرور اثنا هذه العملية يستولي على الملابس والاثيا التي تعجبه (٣٢) وبعد تجريده من أمواله التي كانت معه والاستيلا على الموجود منها بالقصر، أمره باظهار أمواله المودعة، فجمعت أمه ما أودعته من أموال وجواهر ثم أنهى القائد قرور العملية هذه باحضار مصحف للقرآن الكرين ليو دي عبدالله وأمه اليمين على أنهما لا يملكان ثيئا (٣٣) .

وعلى أثر ذلك دخل يوسف بن تأشفين الى مدينة غرناطة دخول الفاتحين ورحب به الناس أيما ترحيب وزع الثياب والنفائس والاواني والفرش على قادته دون أن يبقي ثيئا منها لنفسه (٣٤) • ثم زود عبدالله بن بلكين بمبلغ ثلاثمائة دينار والخدم وخمس دواب وأمره بالتوجه الى الجزيرة الخضرا حيث سيوافيه هناك • وكان سقوط أمارة غرناطة الزيرية يوم عشرة رجب ٤٨٣هـ / سبتمبر ١٠٩٠ •

وعندما بلغ عبدالله بن بلكين الجزيرة الخضرا اخبر بان يوسف بن تاشفين سيلتقي به بسبتة من ارض المغرب عوضا عن الجزيرة الخضرا فعبر البحر اليها ثم سار صوب مكناسة وهناك استقبله القائد سير بن ابي بكر وزوده بمبلغ مائة دينار لم تكفه لسد حاجياته وامه، فباع الاثنان ما بقي لهما من الثياب التي تركها لهما القائد قرور بعد التفتيش، ثم هدات الضائقة المالية التي عصفت به بفضل المال الذى ارسله له يوسف بن تاشفين قدره ثلاثمائه دينار مع رسالة هدات من روعه يمنيه بحياة سعيدة بمراكش، لكنه لم يف بوعده بل ظل سجينا باغمات سقرب مراكثول حيث كتب مذكراته حتى ادركته المنية (٣٥) (+) ٠

<sup>(</sup>٣٢) ـ نفس المصدر: ص٥٦٥٠

ــ ابن الاثير: الكامل، ج٨، ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>٣٣) <u>- الامير</u> خالد الزيرى: التبيان، ص ١٥٩٠

R. Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV. p. 231-232. (٣٤)

<sup>(</sup>٣٥) ـ الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ١٦١ ـ ابن خلدون: العبر المجلد عص ١٦١ ـ ابن خلدون: العبر المجلد

ــابن أبي زرع: روض القرطاس، ص ١٠٠٠

<sup>(+) -</sup> ذكر ابن الاثير أن يوسف بن تأشفين قد استولى على غرناطة غدرا (الكامل ج٨ ص ١٤٣) وذكر ابن أبي زرع أنه استولى عليها بالامان (روض القرطاس، ص ١٠٠)٠

وبدراسة شخصية عبدالله بن بلكين يتجلى لنا هذا الاخير شخصا ضعيفا لم يكن في مستوى الاحداث التي كان يعبشها، فهو جبان يكره الحروب ولا يطيق تحمل الحياة القاسية المفعمة بالمغامرات وبالاضطرابات، وكان جزوعا يستولي عليه الخوف لادنى السبب كما ذكر لنا ذلك في تضاعيف مذكراته التي ضمنقها عبارات صريحة عن هذه الصفات كقوله: "فادركني من ذلك رعب ١٠٠٠ سيما ان الجزع والسودا متمكنة من نفسي وأجدها في طباعي، كدت أن أموت غما (٣٦) وقوله: "٠٠٠ قد أشرب قلبي من الخوف والجزع ما لم أعهده قط(٣٧) وقوله: "٠٠٠ فاستفهمت والدتي وبكيت لها (٣٨)" وبالنسبة لثقافته فقد كان ملما بالعربية يقرض الشعر، وله محكل جميل استغله في كتابة القرآن الكريم واحتفظ بنسخته تلك بغرناطة لفترة طويلة (٣٩) وكان ينفر عن اللهو والمجون وان كان مغرما بتناول الحمر، وبعد اعتقاله بأغمات استبلم لواقعة"٠٠٠ وانزلنا انفينا بمنزلة لم يكن قط الا على هذه الحالة واعتبرنا بمن كان فبلنا ونظرنا لمن هو دوننا (٤٠) و

وعلى اثر تقوط غرناطة بيد يوسف بن تاثفين أسرع المتوكل بن الافطى والمعتمد بن عباد الى تقديم التهاني له، وطع هذا الاخير في أن يتنازل له يوسف ابن تاثفين عن غرناطة مقابل أرض الجزيرة التي استولى عليها، غير أنه سرعان ما خابت أماله عندما استقبله بجفا والقي القبض علي عبيد الله عز الدولة ابن المعتصم بن صمادح (٤١)، فانسحب الاميران من معسكر يوسف بن تاثفين بحجة تهديد الفونسو السادس لاراضيهما الشمالية، وعقب دلك أجريا اتصالات عديدة مع أمرا الاندلس لمواجهة خطر المرابطين الذين أصبحت مشاريعهم مكشوفة فاتفق هو لا الامرا على عدم تزويدهم بالمون والرحال، وعلى عقد تحالف مع ملك قشتالة الفونسو السادس (٤٢)،

٣٦١) - الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ١١٤٠

<sup>(</sup>٣٧) \_ نفس المصدر: ص ١٥٥٠

٣٨١) ـ نفس المصدر: ص ١٥٩٠

R. Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV. p. 228. (۲۹)

<sup>(</sup>٤٠) ـ الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ١٧٦٠

١١٤) ـ حسن احمد محمود: قيام دولة المرابطين، ص ٢٠٤٠

وانظر: . R. Dozy : Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV. p. 233.

<sup>1</sup>dem. (٤٢) ــوأنظر:

ثم أخذ المعتمد في الناهب للحرب بتدعيم تحصيناته، وحدثت القطيعة بينه وبين المرابطين بالرغم من طلب أميرهم يوسف بن تاشفين مقابلته كما أرسل لم يطلب منه الغا الضرائب غير الشرعية على كاهل الرعية لكن المعتمد أصم أذنيه ولم يجبه.

وعندما غادر يوسف بن تاشفين الاندلس في شهر رمضان ٤٨٣هـ/ نوفمبر ١٩٠٩م، فوض قائده سير بن أبي بكر شؤون الاندلس، على أثر ذلك شرع في تقويض أركان الامارات المتبقية الواحدة تلو الاخرى وفي هذا الاطار زحف نحو اثبيلية ــ التي أدى سفوطها الى أنهيار بقية الأمارات ــ ووجه أبا عبدالله بن الحاج صوب قرطبة التي كانت تحت حكم الفتح أبي نصر (المأمون) بن المعتد فحاصرها حتى سقطت يوم الاربعاء ٣ صفر ٤٨٤هـ / ١٠٩١م وقتل المأمون خلال اقتحام المدبنة (٤٣) ثم فتح المرابطون بياسة وأيده وحصن البلاد والمادون والصخيرة وسقورة وقلعة رباح وهكذا لم ينقض شهر صفر حتى فقد المعتمد كل أراضيه ولم يبق له سوى أشببلبة وقرمونة ورندة وميرتلة فتملكه الذعر مما دفعه الي طلب المساعدة العسكرية من ملك فثتالة ألفونسو السادس دون النظر الى العواقب (٤٤) • فقدم له الغو نبو البادس عشرين الف فارس وأربعين ألف راجل، لكن جيش المرابطين بقيادة ابراهيم بن الحاق اللمتوني نمكن من هزمهم قرب حصن المدور ولم ينج منهم الا عدد قليل(٥٤) • أما قرمونة المنيعة فقد سقطت بسهولة عكس ما كان متوقعا وكان فتحها في ربيع الاول ٤٨٤هـ / ١٠٩١م وبعد ذلك أمست أشبيلية وجها لوجه مع المرابطين • ومما عجل بسقوطها وجود معارضه معتبرة كانت صد حكم المعبد فاستغلت الظرف المناسب للثورة عليه، وكان الهجوم المرابطي النهائي يوم الثلاتا منتصف رجب سنة ١٨٤هـ/ ١٠٩١ك أسفر

<sup>(</sup>٤٣) ـ العتم بن خاقان: فلاث الععبان، ص ٢٢٠

ـــابن أبي زرع : روص القرطاس، ص ٢٠٠٠

ــ المراكثي: المعجب، ص ١٣٩٠

ـ الامير عبدالله: التبيان، ص ١٧٠٠

٣٠٤ صحمود: فيام دولة المرابطين، ص ٣٠٤٠ ــ يوسف أشباخ: تاريخ الاندلس، ص ٩٦٠٠

<sup>(</sup>ه٤) ــابن أبي زرع: روض الفرطاش، ص ١٠٠ ـ ١٠٠ ــابن الاثير: الكامل في التاريخ ح٨ ص ١٥٥٠

عن استسلام المعتمد بن عباد بعد أن أمن في نفسه وأمواله وأهله يوم ٢٣ رجب ٤٨٤هـ / ٧ ديسمبر ١٠٩١م أما الراضي والمعتد ولدا المعتمد فقد صمدا في معقليهما الاول برندة والثاني بميرتله، وعقب ذلك أرغم سير ابن ابي بكر المعتمد بن عباد على أن يطلب من ولديه الصامدين الاستسلام وعلى أثر ذلك فتح الراضي الابواب للقائد المرابطي جرور اللمتوني الذى أعدمه بمجرد وقوعه بيده أما المعتد فقد نجا من الهلاك لكنه جرد من جميع أملاكه (٤٦)،

وعلى أثر ذلك سبق المعتمد بن عباد مع جميع أفراد عائلته إلى مدينة أغمات القريبة من مراكش حيث ذاق الأمرين، ووجد سلواه في قرض الشعر فجادت قريحته بقصائد جميلة يصف فيها محنته ولم ينقذه من عذابه الاالموت في ١١شوال ١٨٤ه / أواخر أكتوبر ١٠٩٥م (٤٧)، ثم سقطت المرية بيد القائد المرابطي داود بن عائشة، وكان المعتصم ابن صمادح قد توفي في أثناء الحصار ٤٨١)، أما ابنه أحمد معز الدولة فقد فر إلى بجاية (٤٩)، وبعدها سقطت مرسية في شوال ١٨٤ه / أكتوبر ١٠٩١م، ثم ثاطبة وثقورة ودانية سنة ١٨٥ه / ١٠٩٢م،

وبالنسبة لامارة بطليوس فقد شعر عمر المتوكل بن الاغطى بالخطر بعد سقوط اشبيلية بيد المرابطين، فحاول تفادي خطرهم بخطب ودهم، والتقارب مع ملك قشتالة الفونسو السادس في آن واحد، فكان يخاطبهم بالطاعة ويعلن لهم استعداده لمواجهة القشتاليين، ويراسل سرا الفرنسو السادس في أمر مساعدته أن داهمه خطر المرابطين ولم تكن هذه السياسة لتعجب لابنه المنصور فا شار على أبيه باختيار أحد الطرفين فاما الاستسلام للمرابطين والنتازل لهم عن الحكم

<sup>(</sup>٤٦) \_المراكثي: المعجب، ص ١٤٠ \_ ١٤١٠

ـ الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ١٧٠٠

ــابن خلدون: العبر المجلد ٦، ص ٥٣٨٠

ــابن أبي زرع: روض القرطاس، ص ١٠١٠

<sup>(</sup>٤٧) ـ العراكثي: المعجب، ص ١٤٢ ـ ١٤٣٠

ـ الأمير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ١٧١٠

<sup>(</sup>٤٨) - ابن خافان: قلائد العقبان، ص ٥٥٠

<sup>(</sup>٤٩) ــابن الابار: الحلة البيراء ج٢، ص ٨٨ ــ ٩٠

ما يوفر له الامان والا فعليه بالهروب بأمواله وذخفائه الى الفونسو السادس الذي بعنزله بمكان ما من مملكته أو قد يساعده على الاستقرار في احدى المدن الاسلامية ، بيد أن الوالد معتميا بالفونسو بيد أن الوالد معتميا بالفونسو النادس (٥٠) .

وعندما احس عمر المتوكل بدنو الخطر المرابطي فاوض ملك قشتالة، فاتفق معه على أن يتنازل له عن مدن ثنترين والأثبونة وثنترة مقابل حصوله على المساعدة العسكرية منه، غير أن ذلك لم يجد نفعا خاصة وأن الرعية وقفت ضده لان الناس ـــئــوا دفـع الضرائب الفادحة التي كانت تثقل كواهلهم فضلا عن التقدم السريع لقوات المرابطين صوب بطليوس مما حال دون تقديم الفونسو السادس المساعدة العسكرية التي وعد بها عمر المتوكل ، وهكذا بدا حصار بطليوس في أواخر ٤٨٧هـ / ٢٠٩٤م ثم اقتحموا المدينة ليلا والقو القبض على عمر المتوكل الذي كان معتصما بقصبة حاضرته، ثم عذب عذابا شديدا حتى أخبرهم بأمواله المدفونة، وعلى أثر ذلك تقرر قتله مع ولديه الفضل والعباس لكن حكم الأعدام لم ينفذ فيهم داخل المدينة خوفا من أن يترك ذلك أثرا سيئا لدى الرعبة فأخرجوهم بدعوى أخذهم الى أتبلية حيث يوجد مركز المرابطين بالأندلس وبعد الابنعاد ظيلا عن بطلبوس أشهر تمتوكل بأنه سيقتل فطلب من المرابطين البدء بولديه وقد تم له ما أراد، وعندما رأى المتوكل رأ سر أبنيه منفطين عن جسميهما شرع في الصلاة فقتل على هذه الحالة وكان ذلك سُنة ٤٨٧هـ / ١٠٩٤م (٥١)٠ ثم أخذ جميع ما تركه عمر المتوكل فينًا بما فيه أهله ونساوً ه، أما ابنه المنصور فقد أنضم الى قوات الفونسو السادس يثن الغارات معهم ضد المرابطين انتقاما منهم وانتهى به الامر الى اعتناق الديانه المسيحدة (٥٢) •

<sup>(</sup>٥٠) ــ الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص١٧٢ ــ ١٧٢٠

ـ ابن الاثير: الكامل، ج٨ص ٥٥٠٠

ــ يوسف أشباخ: تاريخ الاندلس، ص ٩٦ ــ ٩٧ ـ ٥٨٠

<sup>(</sup>٥١) - الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ١٧٤٠

ـ ابن الابار: الحلة السيراء ، ج٢ ص ١٠٢٠

<sup>-</sup> ابن الاثير: الكامل المجلد A، ص ١٥٦ - ١٥٧.

را نظر: Histoire des Musulmans d'Espagne I. IV. P. 244. ?45: \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٥٢) ـ الامير عبدالله الزيزى: التبيان، ص ١٧٤٠

ـــوا نظر: المالية الم

وبذلك سقطت امارة العلم والفنون التى كانت تحتضن الكثير من العلما الادباء والشعراء منهم ابو محمد عبدالمجيد بن عبدون الذى ارثى اميره القتيل بمرثية ابدع فيها، وهي من اروع المراثي الاندلسية مطلعها:

الدهر يفجع بعد العين بالاثر فما البكاء على الاشباح والصور (٥٣)

وعلى اثر ذلك بدا المرابطون في مهاجمة بلنسية لكن مقاومة وصود السيد (٥٤) • ( على المرابطون في مهاجمة بلنسية لكن مقاومة وصود السيد (٥٤) • ( على القشتاليين من بعده أخر فتحها الى سنة ٩٥٥٪ ١٩٠٢م، ثم عبر يوسف بن تاشفين البحر الى الاندلس للمرة الرابعة سنة ٩٦هـ / ١٩٠٣م، بهدف الجهاد، فغزا أراضي قشتالة والحق بها خسائر فادحة (٥٥) • وعلى أثر ذلك تقدمت الجيوش المرابطية نحو الثغر الاعلى فاستولت على أمارة شنترية الشرق في رجب سنة ٩٩٤هـ / أفريل ١١٠٤م، وبذلك خضعت كل الاندلس لحكم المرابطين باستثناء أمارة بني هود بسرفسطة ( . SARAGOSSE على التي ظلت خارج نفوذهم حتى تم أخضاعها سنة ٥٠٠هـ / ١١٠٩ أي بعد وفأة يوسف بن تاشفين (٥٦) •

Le petit Robert N0 : 2 .p. 420..

<sup>(</sup>٥٣) \_راجع هذه العصيدة كامله في ملحق البحت.

<sup>(54)</sup> السيد: (CID) هو (REDIRIGO DIAZA DE BIVAR) واشتهر بقلب (CID) ومعناه محارب ذائع الصبت، وسماه العرب فمبيطور، عاش في القرن الحادي عشر الميلادي، خدم ملك فشتالة ماتشو الثاني ثم أخاه ألفنسو السادس. وقد جال في أتحاء اسبانيا مقدما خدماته للأمراء المسيحيين والمسلمين وحقق أثناء ذلك عدة انتصارات. ويعد موته أصبح شخصية أسطورية ورمزا للقروسية في عهد تقلص الحكم الاسلامي فتغنى به الشعراء، راجع الزركلي: الاعلام ج 2، ص 116.

<sup>(</sup>٥٥) ــابن خلدون. العبر المجلد السادس، ص ٥٣٨٠ ــابن الاثير: الكامل، المجلد ٨، ص ١٥٧٠ ــابن العبد عبدالله عنان: دول الطوائف، ص ٢٥٨٠

<sup>(</sup>٥٦) ـمحمد عبدالله عنان: دول الطوائف، ص٥٥٦٠

ــ يوسف أثباخ: تاريخ الاندلس، ص ٩٩٠

#### الخاتسية

كان للقوى البربرية بالاندلس خلال النصف الثاني من القرن الرابع والقرن الخامس هجري (الموافق للنصف الثاني من القرن العاشر والقرن الحادي عشر ميلادي) دور بارر عنى جميع الاصعدة فقد كان منهم القضاه أمثال المندر بن سعيد ومحمد بن وسلاس المصمودي وكلاهما كان من كبار قضاة قرطبة، كما برز منهم رجال القصر كعثمان بن نصر الذي تولى تربية الحكم الثاني، وعندما خلف هذا الاخير أباه في الخلافة سنة ١٥٠٠ه / ٨٦١م كافا ابن معلمه، جعفر المصحفي بن عثمان بن نصر بتعيينه حاجباله، ومكنت هذه المكانة المرموقة جعفر المصحفي من تصنيب أقاربه في الشرطة وادارة الاقاليم، وقد عز على رجال القصر أن يروا الحجابة بيد رجل من البربر لذلك حاولوا ابعاده عنها دون جدوى اذ احتفظ بمنصبه الى أن مات الحكم الثاني سنة ٣٦٦ه / ٩٧٩ ،

وعلى الصعيد العسكري، انفتح الباب على مصراعيه في وجه البربر بفضل الإصلاحات العسكرية التي وضعها محمد بن أبي عامر والتي جعلت من هذا العنصر القوة الضاربة في الجيش، مما سمح لمحمد بن أبي عامر المنصور خوض غمار العديد من المعارك دون أن يذوق طعم الهزيمة، كما بلغ أقصى منطقة وطئتها أقدام المسلمين بأسبانيا وبالرغم من كثرة عدد البربر الذين اجتمعوا بقرطبة، فانهم لم يشكلوا خطرا على الدولة ولم يضايقوا الرعية لسببين:

١ - قوة الجهاز السياسي بقيادة محمد بن ابي عامر المنصور الذي سيطر على
 الاوضاع سيطرة تامة بعد ان قضى على اسباب القلاقل والفتن، فعم الاستقرار
 السياسي وانعكس ذلك على الجيش،

٢ - كان محمدبن أبي عامر المنصور يشغل الجيش بالغزوات المتواصلة ثناءً وصيفا، وقد أخذ الغزووالجهاد كل وقت الجنود فقل خروجهم الى الاسواق والتجول في الازقة، ووجد البربر في عملهم العسكري فرصة لجمع الغنائم والاسلاب

لذلك انعدمت مفايقتهم للرعية في قرطبة، وهكذا نرى أن هذا العنصر كان مصدر رخا في عهد محمد المنصور لأن الجيش كان يعود أثر كل غزوة محملا بالغنائم والسبايا الى قرطبة،

غير أن دور البربر لم يلبث أن تحول الى مصدر قلق ومضايقة للسكان بعد انهيار الخلافة الاموية الذى حدث سنة ٢٩٩هـ/ ١٠٠٨م عندما سعى عبدالرحمن بن محمد المنصور للاستيلاء على الخلافة وقد مهد لذلك باستحواذه على ولاية العهد، فعز على الامويين أن تنتقل الخلافة الى اليمنيين، فقاموا بعزل هشام المويد وبايعوا مكانه محمد بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصر، وقتلوا عبدالرحمن بن محمد العامري فكان انهيار الحكم الاموي الذى لم تقم له قائمة بعد ذلك رغم المحاولات العديدة التي بذلت لتوفير أسباب الاستقرار،

ولما اشتد الصراع بين افراد الاسرة الاموية حول الحكم اضطر البربر الى اتخاذ موقف سياسي، فكان وقوفهم الى جانب سليمان المستعين، وفي هذا الظرف العصيب الذي سادت فيه الفوضى عانى سكان قرطبة واقاليمها من ويلات البرر بقيادة سليمان المستعين واستمر ذلك حتى تمكنوا من تنصيبه حاكما على قرطبة، ثم استغلوا ضعفه ليو سبوا الامارات البربرية في الاقاليم، ولذلك دخلت الاندلس في عصر الانقسام الذي يسمى بعصر ملوك الطوائف،

# وتميزت الامارات البربرية بالاندلس بالخصائص التالية:

١ تركزت الامارات البربرية في جنوب الاندلس بسبب قرب المنطقة من المغرب ولتشابه المنطقتين في المناخ والتضاريس فتركز البربر في المناطق الجبلية كما كان ثانهم في المغرب.

٢ تحالف معظم البربر في الاندلس مع بني حمود الذين كانوا في صراع مع الامويين حول الخلافة، وبعد أن ضعفت الدولة الحمودية برزت أمارة غرناطة لتتزعم الامارات البربرية بجنوب الاندلس، خاصة في عهد باديس بن حبوس الذي تصدى للاعتداءات الخارجية وخاصة أزاء توسعات بني عباد باشبيلية وهو الامر الذي حمل خصومه على مسالمته،

٣ ــ كانت علاقات الامارات البربرية مع الامارات العربية والصقلبية علاقات

عدائية ملواها الحروب المناوثات، تتخللها فترات السلم وكانت أسباب هذه الحروب تتمثل في عدم احترام الأمرا للمعاهدات المبرمة بينهم، وللرغبة في التوسع ، ولم يتوان هو لا الامرا البربر وغيرهم عن الاستعانة بالجيوش الاسبانية ضد بعضهم البعض، ما نحين بذلك الفرصة لمملكة قشتالة كي تستولسي عسلسسسى اموالهم وتتوسع على حساب اراضيهم • فقد اندلعت الحرب بين يحي المامون أمير طليطلة وسليمان بن محمد ابن هود أمير سرقسطة سنة ٢٥٥هـ / ١٠٤٣م، ولم تضع أوزارها الا بعد ثلاث سنوات من الدمار والخراب والمستفيد الأول منها هو فرناندو الأول ملك مملكة قشتالة، كما قامت الحرب بين بني الأفطس وبني عباد، وبين امارة غرناطة وبني عباد، وقد كانت الحرب سجالا بين هذه الامارات، كما دارت حرب بين باديس بن حبوس وزهير العامري حاكم المرية البفرت عن مقتل هذا الأخير، أما بنو حمود فقد كانوا في صراع مرير مع اثبيلية، وهكذا نرى أن البربر وغيرهم من الأمارات الأسلامية بالأندلس قد استنفدوا طاقاتهم في معارك هامثية عادت عليهم بالعواقب الوخيمة نهايتها زوال المسلمين من الاندلس، لعل أيثار الأمراء لمصالحهم الخاصة هي العلة في عجزهم عن توحيد صفوفهم ضدّ مملكة قشتالة التي عرفت كيف تستغل الغرص للانقضاض على اعدائها، ومنا ساعد الفونسو البيادس في تحقيق الانتصارات الواحدة تلو الاخرى هو وجود أمراءً ضعاف لم يكونوا في مستوى الأحداث، والمسوءولية الملقاة على كواهلهم، فقد كان يحي القادر بالله امير طليطلة على جانب كبير من الضعف الى درجة أنه كان ألعوبة في يد الفونسو السادس لذلك عزله أعيان طليطلة ووجهوا الدعوة للبتوكل امير بطليوس ليحكم امارتهم ولبى دعوتهم بالفعل ومكث زهه عشرة أشهر في طليطلة عاد أثرها الى حاضرته بعد رجوع القادر بالله بساعدة الفونسو السادس لكن هذا الأخير لم يلبث ان استولى على امارة طليطلة سنة ٢٧٨هـ / ١٠٨٥م، مبعدا القادر بالله الى بلنسية وكان ذلك بداية انهيار المبلمين بالاندلس، وقد أحسن الأمراء المسلمون بعمق النكبة والخطر الكبير البحدق بهم ، ولما كانوا يدركون صعوبة مواجهة المد القثتالي فقد اتفقوا ــ لاول مرة ــ على استدعاء بربر لمتونــة موءسي دولة المرابطين لانقاذ ما يمكن انقاذه ه ويعتبر عبورهم الى الاندلس نقطة ايجابية في تاريخ المنطقة، فقد كانت هذه الأخيرة أي الأندلس قاب قوسين أو أدنى من السقوط في يد الفونسو السادس الذي كان يزحف بخطى ثابتة، وكان من واجب يوسف بن تاثفين أمير المرابطين أن يتسجيب لندا أخوانه المهددين، فكان عبوره الى الاندلس وكان انتصاره الحاسم في معركة الزلاقة سنة ٤٧٩هـ / ١٠٨٦م وأثر ذلك تأكد يوسف بن تاشفين وبلغت بهم الانانية الى درجة التحالف مع الفونسو السادس ملك فتثاله كما فعل امير بطليوس المتوكل، ضد المرابطين دون جدوى ومهما يكن من أمر فأن دخول المرابطين الى الاندلس قد مدد حياة المسلمين بها لقرون عديدة،



سقوط الامارات البربرية بالاندلس

| التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | ا سما الامارات      |
|------------------|----------------|---------------------|
| 1.04             | 8 8 9          | ۱ ــ امارة بني حمود |
| 1.40             | £YA            | ۲ ــ امارة طليطلة   |
| 1-9.             | E AT           | ٣ ــ امارة غرناطة   |
| 1-98             | £AY .          | ع ـــ امارة بطليوس  |

محمد أرزقي فراد

أمراء بني الأغطس ببطليوس (BADAJOZ)

| فــــرة الــحـكـــــم                                                                     |                                                  | اسمساء الامراء                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| بالتاريخ الميلادي                                                                         | بالتاريخ الهجري                                  |                                                                                |  |
| 1 · 8 0 - 1 · 7 7 0 3 · 1 0 0 3 · 1 - 1 · 7 7 - 1 · 7 1 1 - 7 7 · 1 1 · 9 8 · 1 · 9 8 · 1 | 713 - V73<br>V73 - 153<br>153 - 353<br>353 - VA3 | ۱ — عبدالله بن الانطس<br>۲ — محمد المظفر<br>۳ — يحي المنصور<br>٤ — عمر المتوكل |  |

محمد أرزقي فراد

جدول باسما امرا بني حمود بالاندلس (۱۰۵۷ - ۱۰۱۱ - ۱۰۵۹ )

| المساء الامسراء                | سنــــة الــــولـــيــة |             |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|                                | الـهـجريـة              | الميلاديــة |
| ١ ــ علي الناصر بن حمود        | ₹ • Y                   | 1.17        |
| ٢ ــ القاسم المأمون            | £ - A                   | 1.14        |
| ٣ ــ يحي المعتلي               | £17                     | 1-41        |
| ٤ ــ القاسم (للمرة الثانية)    | £14                     | 1-77        |
| ه ــ يحي (للمرة الثانية)       | £17                     | 1.40        |
| ٦ ــ ادريس المتايد             | <b>E TY</b>             | 1.50        |
| γ ــ حسن المستنصر              | £ <b>T</b> }            | 1 - 4       |
| ٨ ــ ادريس الثاني العالي       | <b>£ T £</b>            | 1.57        |
| ٩ ــ محمد الأول المهدي         | AT3                     | 1.51        |
| ٠٠ ـــ ادريس الثالث الموفق     | <b>£ £ £</b>            | 1.01        |
| 11 ـــ ادريس ٢ (للمرة الثانية) | <b>{ { 6</b>            | 1.04        |
| ١٢ ــ محمد الثاني المستعلي     | £ £ 7                   | 1.08        |

محمد أرزقي فراد

آمرا ً بني ذى النون في طليطلة

| فــــــرة الــحـــــكــم                                    |                                               | أسماء الامسراء                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| بالتاريخ الميلادي                                           | بالتاريخ الهجري                               |                                                                     |  |
| 1 · £ T — 1 · T o<br>1 · Y & — 1 · & T<br>1 · A o — 1 · Y & | 8 T 3 — 6 T 3<br>6 T 3 — 4 T 3<br>Y 5 — 4 Y 3 | ۱ — اسماعيل بن عبدالرحمن<br>۲ — يحي المامون<br>۳ — يحي القادر بالله |  |

محمد أرزقي فراد

الامراء الزيريون بغرناطة

| فـــــرة الــحــكــم                                      |                                        | ا ــها الامــراء                                               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| بالتاريخ البيلادي                                         | بالتاريخ الهجرى                        |                                                                |
| 1 · T 	 - 1 · T · 1 · Y 	 - 1 · T 	 \ 1 · 9 · - 1 · Y 	 T | €₹ <b>7</b> -€1.<br>€70-€7A<br>€87-€70 | ۱ — حبوس بن ماکسن<br>۲ — بادیس بن حبوس<br>۳ — عبدالله بن بلکین |

محمد أرزقي فراد

#### وصف الاندلس

الاندلس، حتى يكون بين البحر الشامي والبحر المظلم المحيط بالاندلس خمسة الاندلس، حتى يكون بين البحر الشامي والبحر المظلم المحيط بالاندلس خمسة أيام ورأسه العريض نحو من سبعة عشر يوما، وهذا الرأس هو في أقصى المغرب في نهاية انتها المعمور من الارض محصور في البحر المظلم ٠٠٠ وبلد الاندلس مثلث الشكل كما قلناه ويحيط بها البحر من جميع جهاتها الثلاث، فجنوبها يحيط به البحر المظلم، وشمالها يحيط به بحر صنف، من الروم وطول الاندلس من كنيسة العراب التي على البحر المظلم الى الجبل المسمى هبكل الزهرة ألف ميل ومائة وعرضها ستمائه ميل،

والاندلس أقاليم عدة ورساتيق جملة وفي كل أقليم منها عدة مدن، والركن الواحد من أركانها الثلاثة هو الموضوع الذي فيه صنم قادس بين المغرب والقبلة، والركن الثاني شرقي الاندلس بين مدينة نربونة ومدينة برذيل بازا جزيرتي ميورقة ومنورقة، والركن الثالث حيث ينعطف البحر من الجوف الي الغرب حيث المنارة في الجبل الموفي على البحر وفيه الصنم العالي المشبه بصنم قادس وهو في البلد الطالع على بلد برطانية،

والاندلس ثامية في طيبها وهوائها بمانية في اعتدالها واستوائها هندية في عطرها وذكائها اهوازية في عظم جناتها صينية في جواهر معادنها عدنية في منافع سواحلها ،

الحميري: الروض المعطار، ص ٣٣

# اصلاحات محمد بن أبي عامر العسكرية وقـــدوم بـــني زيـــرى الى الاندلــــس

وتوقع المنصور من أجناده الاتفاق على بعض ما يخل بدولته اذا كانوا منفا واحدا، وتالبهم على معصية أمره، متى أمر بما أحبوا أو كرهوا، فنظر من ذلك بعين اليقظة، وسول له رأيه أن تكون أجناده قبائل مختلفة وأشتاتا متفرقة: أن هم أحد الطوائف بخروج عن الطاعة، غلبها بسائر الفئات، مع احتياجه الى تقوية عسكره، والزيادة فيه لمن يستطيع على تحلل بلاد العدو وتدويخها متى شاء، فاستجلب من رؤساء البربر وحماتها وأنجادها من بلغه فروسيته وشدته، وتسامع الناس بالجهاد، فبادر اليه من شرق العدوة من كان لهم من الاثار والمكارم والباس على النصارى مالا خفاء به، وبهم كان يصول ابن أبي عامر على العدو، وهم كانوا العدة في الجيش والموثوق بهم عند اللقاء ومعترك الوغاء، وكان من أدهاهم رأيا وأبعدهم همة زاوى بن زيرى عمنا، وبعده حبوس بن ماكسن بن أخيه درضي الله عنهما دفاليهما كان الرأي والمشورة في الأمر، والحكم على من دونهم من الاجناد،

ـ الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ١٦ - ١٧٠

## الحرب بين بني الافطس وبني عباد

(قال أبو مروان في سنة اثنتين وأربعين ورابعمائة أوقع بن عباد بابن الأفطس الى جانب يابرة، وكان سبب هذه الحرب أن فتح بن يحي صاحب لبلة يومئذ حليف، ابن الافطس والى عبادا لضرورة، فكاثفه ابن الافطس وخانه فيما كان ائتمنه عليه من ماله الصامت، عندما حمله اليه وديعة وقت تورطه في حرب عباد قبل، وانبتت بينهما العصمة، وارسل ابن الافطس في ذلك الوقت خيله للضرب على ابن يحي فاستفاث عبادا فأرسل اليه خيلا منتقاة، فلحقت الخيل الأفطسية وهي قد ثنت الغارة على لبلة، فكرت عليهم أذ كانوا ضعفهم، واسترسلوا في اتباع العباد بِين ولا يثعرون، فأذا بعباد بجملته في كمين قد خرج أثرهم، فدهشوا وولوا الأدبار فركبهم السيف، وبذل عباد المال في رووسهم، وكانت نقاوة خيل ابن الافطس وأبطال رجاله، فجز لعباد من روُّوسهم مائة وخمسون رأسا ومن خيلهم مثلها، فقص جناح قرنه، وأفنى حماة رجاله، ثم أن عبادا أثر ذلك جمع خيل حلفائه وخيله وقود عليها أبنه أسماعيل مع وزيره ابن سلام، وخرج نحو بلد ابن الافطس يابرة، وقد استدعى أيضا ابن الافطس حليفه اسحاق بن عبدالله فلحقت به خيله مع ابنه العز بعد ان جمع ابن الأفطس بقايا جيشه من هزيمتهم المتقدمة الذكر، وأخرج كل من قدر على ركوب دابة من البياض ببلده، وحشر من رجال البوادي بعمله خلقا كثيرا، وأقبل بجمعه هذا المنخوب ليدفع خيل ابن عباد عن بلد يابرة، وقد كان برابرة حليفة اسحاق في عسكره قالوا له: لا تلقهم فلست تعرف قدر من زحف نحوك، ونحن رايناهم وسمعنا بجمعهم باثبيلية، فلم يسمع منهم ومضى، فالتقى الفريقان من غير نزول ولا تعبئة، فاختلطوا واجتلدوا مليا، فحقق العباديون الضراب، وتابعوا الثدات، فحاذ البرابر عنه أصحاب الحاق، وانهزم ابن الأفطس، وحمل السيف على جميع من معه، فاستاصلهم القتل، وقتل ولد اسحاق العز، وحز راسه وبعث به الى اثبيلية مع رأس ابن عم ابن الافطس صاحب يابرة يدعى عبيد الله الخراز، ونجا ابن الافطس في قطعة من خيله الى يابرة.

ـ أبن بسام: الذخيرة، القسم الأول، المجلد الأول، ص ٣٦١ - ٣٦٢٠

# استقرار بني زيري في البيرة

فلما رأى سلاطين صنهاجة وبنو زيري اقتطاع كل أمير في بلد لنفسه، وذهاب ما كانوا عليه من عز واثر، عزموا بالرحيل عن الاندلس والجواز الى العدوة، ليرجعوا الى مستقرهم فانعقدوا على ذلك بعد أمور يطول ذكرها، وظهور فساد كثير أضربنا عن ايراده كله، أذ كان مقصدنا وصف دولتنا خاصة ولابد من ذكر لمع من غيرها عند الاحتياج اليه، وكان أهل ألبيرة في بسيط من الارض، وكان بهم من الغش بعضهم لبعض ما أن الرجل منهم ليتخذ بازا داره مسجدا وحماما فرارا من جاره، ولا يرجعون الى طاعة ولا حكم وال، وكانوا مع هذا من أجبن الناس وأخوفهم على مدينتهم، لا يستطيعون على قتال أحد، ولو كان الذباب الا بمن يحميهم ويذب عنهم، فلما بصروا باختلاف سلاطين الاندلس وأنها أضرمت نارا، وتوقعوا أن يتخطفهم الناس، وجهوا الى زاوي المذكور، شاكين ما هم فيه، ويقولون : ((أن كنتم جاهدتم قبل اليوم فهذا الجهاد أكد عليكم: أنفس تحيونها، ودبار تحمونها ، وعزة تأوون اليها؟ ونحن شاركوكم بأموالنا أنفس تحيونها، ودبار تحمونها ، وعزة تأوون اليها؟ ونحن شاركوكم بأموالنا وأنفسنا: لكم منا الاموال والسكنى، ولنا منكم الحماية والذب عنا؟))،

فقبل القوم قولهم • واعتبطوا بمكانهم

- الامير عبدالله الزيرى: التبيان، ص ١٨ - ١٩٠

#### بـاديــس بـن حـــبوس

ومن كلام ((ابن حيان)) قوله:

وأما أرفع أملاك البرابرة في هذا الوفت شأنا، وأشدهم سلطانا، وأكثرهم رجالا، وأوسعهم أعمالا، فباديس بن حبوس من سلطان صنهاجة ومستخدم الكثير من قبائل، "زناتة" الممتد سلطانه اليوم على مابين أطراف "كورتي" وبسطة وجيان، الى بابي مالقة واستجة، وما تحت ذلك من أقليم قرطبة، أملى النصر العزيز على الاعدا املا واختيارا، فلبسه بغيا واستكبارا، وأسا الانتقام ولم يقل العثرة، وأخذ بالظنة، وأسرف في العقوبة، وشديدا بالعصبية، وتقلد الحمية الجاهلية، واستأثر بالقسوة والجبرية، فأسلف في ذلك كله أخبارا ماثورة،

عن ( (ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ٢٣٠٠

## على بن حمود:

وكان من امرا البربر المعافدين لسليمان علي بن حمود "من بني علي بن ادريس بن ادريس بن عبدالله بن حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب سرفي الله عنهم اجمعين؟ وجده ادريس هرب من هارون الرشيد الى البربر، فتبرير ولده، وبنى ابنه ادريس مدينة فاس، وكان المو يد هشام يشتغل بالملاحم، ووقف على أن دولة بني أمية تنقرض بالاندلس على يد علوى أول اسمه عين، فلما دخل سليمان مع البربر قرطبة ومحوا كثيرا من محاسنها ومحاسن اهلها كان من أكبر أمرائهم "علي بن حمود"، وبلغ هشاما المو يد وهو محبوس خبره واسمه ونسبه فدس اليه أن الدولة صائرة اليك، وقال له: ((أن خاطري يحدثني أن هذا الرجل يقتلني، يعني سليمان، فان فعل فخذ بثأري، وكان هذا الامر هو الذي قوى نفس ابن حمود على طلب الامامة، وحمله على الاخذ بثأ رهشام المو يدد، وي )).

المقرى ( ( نفع الطيب ) ج٢ ، ص ٢٧٠

# (القصيدة المنسوبة الى المولى العابد ابي المحاق الألبيرى للمالتي يقول فيها مخاطبا باديس، ومحرضا على اليهودي:

بندور الزمسان واسند العريسين يسعسد النصيحسة زلفسس وديسسن تقربها أعيس الثامتيسسسن ولو شــا كان من المؤمنيــن وتناهبوا وكبانوا مسن الارذلسين وقد جسار ذلك وما ينشسعرون لارذل قسسرد من المشركسين ولكن منا يسقوم المسعين من السقادة الخيرة المتقيــن وردهم اسفسل السافليسسسن عليهسم صغار وذل وهسسون ولم يستطيبلوا على الصالحين تصيب بظنه مسرمي اليقيسن وقد بغضوك البي العالميسين وقارنته وهو بئيس القريسين يحذر من صحبة الفالقيلسن وذرهم الى لعنمة اللاعنيمسن وكادت تعيسد بنا اجمعيسسن وهم في البيلاد من المبعديسن سليسل الملوك مسن الماجديسن كما أنت من جلية البابقيين فكنت أراهم بها عابثيسن فمنهم بكل مكان لعسين وهسم يخصمسون وهسم يقصمون وانتــم لاوضاعـها لابــون وكيـف يكـون أمينـاخــوون فيقصيى ويدنيون اذ يأكليون فما يمنعبون وما ينكسبرون

الاقبل ليصنيهاجية أجمعين مقالته ذي مقة مشفستق لتقد زل سيدكسم زلسسة تخيسر كاتسبيه كسيافسسرا فعيز البهسود بنه وانتخبسوا ونالبوا منهم وجسازوا المبدى فكم مسلم راهسب راغسب وما كان ذلسك من سعيسهسم فيهللا أقتدى فييهم بالأولسي وانتزلتهم حبيث يتناهلتون وطنافوا لنديننا بنافنواجهسسم ولىم يستخفسوا بساعسلا منسسسا ابادیس انت امر حسادق فكيف تحب فسراخ الزنسا وكيف التنبت الي فللات وقبد أنبيزل اللبية فيني وحيبه فلا تتخذ منهم خسادمسا فتقد ضجت الارض من فنقهم وكيف انفردت بتقريبهـــم على أنك السلك السرتفي وأن ليك التسبق بنيس البوري وانسى احتللت بسغيرناطيسة وقند قسموها واعتمالهنسا وهـم بـقبضـون جباياتــهـــا وهسم يلبسبون رفيسم الكبسا وهنم أمناكنتم عبلني ستركنتم ويناكنل غمينرهم درهمستا وقدننا هضوكسم الني ربسكستم

فيا تسعدون ولا تبصيدون وانتيم لاطريفها نبيم الكليكيون واجها نبيم العيدون ونحمن على بابه قائميون فيانا الى ربنيا راجعيون كياليك كنت من المعادقيين وضح به فيهو كيش سمين فيد كنزوا كيل عيليق شمين فيانتم احتق بيما يجمعون بيل الغدر في تركيهم يعبشون فكيف تبلام على الناكثييين ونحين خميول وهم ظاهيرون كيانا أسانيا وهم يحينيون فياني رهين بيما يبغطون فحيزب الاليه هم المغلجيون فحيزب الاليه هم المغلجيون

وقد لا بيوكم بالحارهليلية وهمم يذبحون بالواقنيا ورخم قسردهلية وصارت حوائجنا عسنده ويضحك منا ومن دينينية ولي قبلت في ماله انسه في ماله الناها ترفي الفغط عن رهطه ولا تحيين قبلها وخذ مالها عددها فقد نكثوا عهدنا عندها وخد وكيف تكون لنا هيها وخد ورينها وخدين الاذلية من بينها وخدين الإذلية من بينها ودات اللها ترض فينا بافعالها عزيمة وراقب اللهاك فين حزيمة وراقب اللهاك فين حزيمة

\_ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص 271 - 277

# قصيدة ابن عبدون في بني لأفطس

فما البكياء علي الأثبياح والصيور عن نومة بين ناب الليت والظفر والبيض والسبود مثل البيض أو السمر يد الضراب وبين الصارم الـذكــر فما صناعة عينيها سوى السهسر من الليبالي وخانتها يد الغيسر منا جراح وان زاغـت عـن النظـر كالايـم ثار الـي الجاني من الزهر لم تبق منها وسل ذكراك من خبسر وكان غضبا على الأمللاك ذا أثر ولم تدع لبني يونــان من اثـــر عادي وجرهم منها ناقسص المسرر ولا أجارت ذوي الغيايات من مضير فما التقى رائح منهم بمبتكسر مهلهـــلا بين حمع الارض والبصر عبسا وغضت بني بدر على النهر يد أبنه أحمد العينين والثعسسر يبزد جرد الى مرو فلم يحــــر عنه سوى الفرس جمع الترك والخزر ذي حاجب عنه سعدا في ابنة الفير قلیب بدر بمن فیه الی سقسر من غيلت حمرة الظبلام للجرر والصقت طلحية القياض بالعفيير الى الزبيــر ولم تستح من عمـــــر ولم تـــزوده الا الضيح في الفمـر وامكنـت من حسين راحتي ثمـر فدت عليا بمن شاءت من البشر اتت بمعظة الالباب والفكسير

الدهر يعجم بعد العين بالاثسر انهاك انهاك لا آلبوك موعظمة غالدهـــر حرب وان أبدى مبالمة ولا هوادة بين السراس تاخسذ فلا تغرنك من دنياك نومتها مالليالي اقال الله عثرننا في كل حيين لها في كيل جارجة تسر بالشيء لكن كي تغربــه كم دولة وليت بالنصر خدمتها هـوت بدارا وفلت غرب قاتلـــة واسترجعت من بسنى ساسان ما وهبت والحقت اختها طبيا وعياد على وما أقالت ذوى الهيئات من يمن ومزقبت سبئا في كل قاصيبة وانفذت في كلب حكمها ورمت ولم تبرد آل ذبيبان واخوتهبم والحقبت بعبدى بالعبراق علبي وأهلكت أبروينزا باينه وومست وبلغت بيزد جبرد الصبن واختزلت وليم تبرد مواضي رستيم وقنيا يبوم القلبيب بنبو بندر فنوا وسعى ومزقت جعفرا بالبيسض واختلست وأشرفت بخيب فبوق فبارعينه وخصبت ثيب عثمان دما وخطت ولا رعت لابني اليقظنان صحبته وأجهزرت سيه أثقاهها أباحهن ولينها أذ فبدت عمرا بخارجينيد وبي ابن هند وفي ابن المصطفى حسن

وبعضنا ساكت لم يسوت من حصر يبو بشع له قد طاح او ظفــــر ولم ترد البردى عنه قنازفيسير كانت بها مهجـة المختار في وزر راعت عيادته بالبيت والحجبر واستوسقست لابسي الذبسان ذى البخر ليسس اللطيسم لها عمر وبمنتمسسر عليسه وجسدا قلسوب الأي والسسور تبق الخلافة بين الكاس والوتسر وأحمد فطرته نفحة القطـــــر عن رأس مروان أو أثياعــه الفجــر دم بفنخ لال المصطفني هــــدر والثيخ يحي بريق الصارم الــذكــر لجعفر بابنه والأعبد السفسسدر بها تاكبد للمعتبز مبن مستسرر وأشرقت بقداها كل مقتسدر واللمت كل منصور ومنتصبر بذيــل زبا لم تنفـر من الذعـر مراحل والورى منها عليي سفير بمثله ليلة في غابر العمـــــر من للاسنة يهديهسا الى الثغر أطراف السنها بالعبني والحصيبر فاعجب بنذاك وما منها سوى الذكر من للسماحة أو للنفع والضــــرر أو قمع حادثة تعبيي على القدر وحسرة الدين والدنيا على عسمسر تعسزي اليهم يسما خَالًا الى المطر وأخبر ولو عـــززا في الحوت بالقمر وكل ما طبار من نيسر ولم يطبير عبنى مضى الدهبر لم يربع ولم يحر حتى التمتع بالاصال والبكسير فولبنا وعيون الانجىم الزهسسر

فبعضنا قائل ما اغتاليه احسيد وأرت ابن زيبان بالحسين فليسم وعممت بالظلين فلوذي ابي أنس وانزلت مصعبا من راس ثاهقية ولسم تسراقسه مكسان أبسن الزبيرولا وأعملت في لطيـم الجـن حيلتها ولم تدع لابي النذبان قاضية وأحرقت ثلوزيد بعدما احترقت وأظفيرت بالوليند ابن الزبد ولسم حباب حب رسان أتبح لها ولتم تبعد قصب النفاح نائب وأسبلست معه السروح الأمين علسي وأشرقت جعفيرا والفضيل ينظيره وأخفرت في الأمين العهد وانتدبت وما وفت بعهبود المستعيبين ولا أوثقت في عراها كيل معتمد وروعيت كل ماميون وموءتميين وأعثسرت آل عسباد لعالهسم ببني المظفر والايسام لانزلست بحقا ليومكم يبومنا ولاحطبنت من للاسترة أو من ليلاعينة أو من للظبيي وعواليي الخطاقد عقدت وطرقت بالتنايبا البسود بيضهم من لليراعـة أو من للبراعـــة أو او دفيع كارثية او ردع رادفييية ويسب السمساح وويسب الباس لو سلما سقبت ثبري الفضيل والعباس هامية ثلاثة ماراي السعسدان مثلهم ثلاثة ما ارتقى النسران حيث رقوا ثلاثة كذوات الدهسر منذ نسساوا ومن كل شيء فييسه اطيبيسيد ابن الجللال الذي غضت مهابت على دعائم من عبز من ظفيسر فلم يرد احد منها على كيسدر عنها استطارت بمن فيها ولم تقر هدى الخليقة بالله في سدر منه باحيلام عاد في خطى الحضر منهم باعد سراة في الوفي صبر اخفتت السن الاثار والسيسسر ولم يكن وردها يدعبو الى صدر والدهبر ذو عقب شتى وذو غيسر على الحيان حصى الياقوت والدرر مناها هدرت في البدو والحفير من المسامع ما لم يقيض من وطير

أين الاباء الدى ارسوا قدواعده اين الوفّاء الدى اصغوا شرائعده كانوا رواسي ارض الله منذ مضوا كانوا مصابيحها فمنذ خبوا عشرت. كانوا شجى الدهر فاستهوتهم خدع ويلمه من طلوب التار مدركسة من لي ولا من بهم أن طبقت محن على الفضائل الا الصبر بعدهلم يرجو عسى وله في اختها المسل قرطت آذان من فمها بفاضحة مطاعمة الامر في الالسباب قاضيسة مطاعمة الامر في الالسباب قاضيسة

ــ المراكثي: المعجب، تحقيق دوزي ( (بنة ١٨٨١ ) ص ٥٣ – ٢٠٠

#### شعر جعفر بن عثمان المصحفي

قال عندما بشر الخليفة الحكم بطفل:

هنيئا للانسام ولسلامسسام مرجسس للخسلافسة، وهو ماء اضاء عملس كريمستسه ضياء ولم لا يستسضاء بجانبيهسا

ركريسم يستفيد على كسسارم ومسامسولا لامسسال عظسسام فيلسم تعلسم بغاثيسة الظسلام وبيسن فلوعها بدر التمسام

وعندما ولد هشام بن الحكم قال على البديه يهنئه:

راطلب البيدر من حجمابه وجائنا وارث المعالبين بشرنا سيسدا لبرايسا لو كسنت أعطب البثير نفسى

واطسرد السيدف من قساربسده ليستبست الطسك في نصابسه بنعمسة اللسده في كتابسسه لم اقضسي حقا لما اتى به (١)

وفي الفزل يقول .

لعينك في قلبي علي عيون وبين ضلوعي للشجون فنون للن كان جسمي مظلا في يد الهوى فحبك غصن في الفواد مصون

وقال يصف لون مدامه:

مطراء تبرق في الزجاج، فان سرت في الجسم دبت مثل صل لادع

عبث الزمان بحسنها ، فتسترت عن عينه في ثوب نور سابع خفيت على شاربها ، فكانها يجدون ريا في اناء فارغ (٢)

وقال في أيام محنته مستعطفا محمد بن أبي عامر:

، عفا الله عسنك الا رحمسة ليئر حل ذنب، ولم اعتمده المئر حل ذنب، ولم اعتمده اللم تر عبيدا طبيره ومفسدا امر تلافيستسه اقلسنى؟ اقالك من لم يبزل

تجمود بعفوك ان ابسسعدا فانت اجمل واعلسى يسسدا مولى عفا ورثيدا هسسدى فعاد فاصلح مسا افسسسدا يقيمك ويصرف عنك الردى (٢)

قال في سجنه بالمطبق:

اجازی الرسان علی حالی آذا نفس صاعبد ثفهیسا وان عکفت نیکیت للزمیان

مجسازاة نعفسي لانعاسها تعوارت به بين جملاسها عكفت بصدرى عملى رابها (٤)

قال في نكبته يستريح من كربته صبرت على الايام لما تولت والزمت نفسي صبرها فاستمرت فيا عجبا للقلب كيف اصطباره وللنفس بعد العز كيف استذلت وما النفس الاحيث يجعلها الفتى فأن طبعت تماقت والا تسلت وكان على الايام نفسي عزيزة فلما رات صبري على الذل ذلت وقلت لها يا نفس موتي كريمة؟ فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت (٥)

وبينما كان ذات يوم في غزوة مع محمد بن أبي عامر دليلا بجليقية منع المصنور وقد الناركي لا ينكثف أمره للعدو وآخذ أبنه عثمان بسقيه دقيقا خلطه بما يقيم به أورده فقال:

تاملت منها الحائلة اللم أثلاً

ارا هاتو الى عند مقصدها الحرا

فلله ايام مضت لسبيلها

فاني لا انسى لها ابدا ذكرى

تجافت بها عنا الحوادث برهة

وأبدت لنا منها الطلاقة والبشرا

ليالي لم يدر الزمان مكاننا

ولا نظرت منا حوادثه شزرا

وما هذه الايام الاسحائب

على كل أرض تمطر الخير والشر (٦)

# ومن قوله في محنته:

لا تأمنن من الزمان تقلبا ان الزمان با هله يتقلب ولقد أراني ، والليوث تها بني وأخافني من بعد ذاك الثعلب حسب الكريم مهانة ومذلة الا يزال الى لئيم يطلب ''مُ'.

\_ابن عذاري: البيان المغرب ج٢ ص

<sup>(</sup>۱) ص ۲۵۲ – ۲۵۴۰

<sup>(</sup>۲) ص ۱۸۰ – ۲۸۱

<sup>(</sup>۲) ص ۲۹۹۰

<sup>(</sup>٤) ص ٤٠١٠

<sup>(</sup>٥) ص ٢٠٤٠

<sup>(</sup>۲) ص ٤٠٤ - ٥٠٤٠

<sup>(</sup>۲) ص ۲۰3٠

# قال المعتمد بن عباد يصف محنته وهو اسر باغمات قرب مراكش:

فجذذن من جسسدى الحصف الامتنا ضربت رقباب الامليسن بها المنبا كفيوا فيان الدهير كف اكفنسيا

الخطوبة سيوفها أصربت على الخطوب وانما أصربت بها أيدى الخطوب وانما يا أملى المعانيا

# وقال وهو يصف القيد في رجليه:

ببساورها عضا بانیاب ضیفیم ومن سیفیه جنبه وجهنیم

تعطيف في داقي تعطف الارقيم وأني من كان الرجال بيبيه

وقال في يوم عيد .

فصرت كالعبد في اغمات مأسورا فسردك الدهبر منهيا ومأسورا فانما بيات بالاجبلام مسترورا

فيما مضى كنت بالاعياد مسرورا قد كان دهرك ان تامره معتثلا من بات بعدك في ملك يسر به

ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج٨، ص ١٧٧٠

# قصيدة محمد بن عباد (المعتمد) التي ارسلها لابيه المعتضد يعتذر له فيها عن الهزيمة التي مني بها في مالقة امام قوات باديس بن حبوس سنة ١٠٦٦/ ١٠٦٨م

ماذا يعيد عليك البث والحدد فلا مرد لما ياتي به القصدر فكم غيزوت ومن أثياعيك الظفر

مكن فوداك لا تدهب بك الفكر فيان يكن قيدر عاق عين وطبير واحدة وان تكن خيبة في الدهر واحدة

#### ومنها

وعاد محورد المالي بها كسسدر وشبت راسا وليم يبلغيني الكبر عتباوها هيو قد وافيك يعتبذر وفي لهم عهدك المعهود اذ غدروا فليت اعبرف لا كاس ولا وتسيرا ولا سبسي خيلدي غنج ولا حسور فهو العتباد النذي للدهر يدخير عدمتها عبشت في قلبي الفكسر

قد اخلقتني صروف ابت تعلمها وخلت لونا ومابا لجسم من سقم لم يه عبدك ذنبا يستحق به ما الذنب الاعلى قوم ذوي دغل لم أوت من زمني شيئا الذب ولا تعلكني دل ولا خفسسر رضاك راحمة نفسي لا فجعت به وهو المدام الذي اللو بها فاذا

\_ابن عذارى: البيان ج٢، ص ٢٧٥٠

#### ثبت بالمتصادر والمراجبيع

#### المصادر الاندلسية

```
١ ــ ابن الابار: (ابو عبدالله) (ت ١٥٦ه / ١٢٦٠م):
 ــ الحلة السيراء ، تحقيق حسين مؤنس الطبعـــة
                 الأولى سنة ١٩٦٣ .
                    ٢ ــ ابن بنام: (أبو الحسن على) (ت ٤٢هـ/ ١١٤٧م):
 ـ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة مطبعة لجنة
الناليف والترجمة والنثر القاهرة ١٩٣٩.
 ـ والنسخة المحققة من طرف د. احسان عباس
                    الدار العربية للكتاب ١٩٧٥
                                     ٣ ــ ابن بشكوال: (١٩٩هـ/ ١١٩١م):
  ــ كتاب الطلة، تحقيق هزت العطار الحسيني ١٩٥٥
                  ٤ ــ ابن حزم: (أبو محمد بن سعيد) (ت ٥٦٦هـ/ ١٠٦٣م):
                          ـ جمهرة أنساب العرب.
        ـ ابن حيان: المقتبس تحقيق عبدالرحمن
                 الحجى دار الثقافة بيروت ١٩٦٥٠
                           ه ـ ابن خاقان: (الفتي) (ت ١٩٥٥ / ١١٤٠م):
  ـ قلائد العقبان، تحقيق محمد العنابي المكتبة
                           العتيقة تونس ١٩٦٦٠
                    ٦ ـ ابن الخطيب: (لمان الدين) (ت ١٣٧٦م / ١٣٧٤م):
 ـ اعمال الاعلام تحقيق ليفي بروفنسال الطبعة
               الثانية، دار الكثوف بيروت ١٩٥٦
                      ـ الاحاطة في أخبار غرناطة •
                    ٧ ــ ابن الزبير: (أبو جعفر أحمد) (ت ٢٠٨ه / ١٣٠٨م):
 ــ صلة الصلة، تحقيق ليفي بروفنسال مكتبة خياط
```

بيروت ١٩٢٧٠

٨ ــ الحميدي: (أبو عبدالله محمد) (ت ٤٨٨هـ / ١٠٩٥م):

- جذوة المقتبس، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، مكتبة نشر الثقافة الاسلامية القاهرة،

٩ ــ الخشني: (أبو عبدالله محمد) (ت

من العطار من عزت العطار علما افريقية تحقيق عزت العطار العطار العطار الحسيني العسيني ا

١٠ ــ الضبي أحمد بن يحي (١٩٥٩ / ١٢٠٢م):

ـ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس مطبعة روخس مدريد ١٨٨٤٠

١١ ــ عبدالله (ابن بلكين):

ــ التبيان ، تحقيق ليفي بروفنسال دار المعارف القاهرة سنة ١٩٥٠

# ١٢ ــ موالف مجهول:

ـ أخبار مجموعة في فتح الاندلس، مطبعة ربدنير مدريد ١٨٦٧٠

# المصادر المغربية

17 ـ ابن ابي زرع (ابو الحسن علي) (١٦٩٨ / ١٣٢٥):

الانيس العطرب بروض القرطاس تحقيق/ كارل يوحن توربنرغ، دار الطباعة المدرسية مدينة اوبسالة ١٨٤٣م٠

١٤ - ابن خلدون (عبدالرحمن) (۸۰۸ه / ۲۰۵۵م):

ـ كتاب العبر ـ دار الكتاب اللبناني ١٩٥٨٠

# ١٥ ـ ابن عذاري (ابو العباس):

ــ البيان المغرب في أخبار الجز الثاني مطبعة المناهل مكتبة صادر بيروت ١٩٥٠

ــ البيان المغرب، الجزّ الثالث تحقيق ليفي بروفنسال باريس ١٩٣٠

# ١٦ ـ الحميري:

ـ الروض المعطار تحقيق احسان عباس ١٩٧٥ مكتبة لبنان٠

- ١٧ ــ المراكثي (عبدالواحد) وت٦٦٩هـ / ١٢٧٠م) :
- ـ المعجب في تلخيص اخبار المغرب، تحقيق محمد العيد العريان، مطبعة الاستقامة القاهرة ١٩٤٩٠

١٨ ــ المقري (احمد بن محمد) :

ـ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، دار الكتاب العربي

\_ بیروت \_ •

# المصادر المشرقية

19 - ابن الاثير (٦٣٠هـ / ١٦٣٦م):

ـــ الكامل في التاريخ، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي بيروت ١٩٦٧٠

٢٠ \_ ابن خلكان (ابو العباس) (١٨٦ه / ١٢٨٢م):

۔ وفیات الاعیان وانبا ابنا الزمان تحقیقد احسان عباس، دار الثقافة ـ بیروت ـ لبنان ـ ۱۹۷۱ ·

# المراجع العربية

٢١ ــ ابراهيم على طرخان:

ــ المسلمون في أوروبا مواسسة سجل العرب القاهرة • ١٩٦٦

۲۲ ــ أبو العباس الناصرى:

ــ الاستقصا، تحقيق جعفر الناصرى، مطبعة دار الكتاب الدار البيضاء حنة ١٩٥٤ ...

۲۳ - احمد بدر:

۲۶ ـ احمد شلبی:

\_ التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثالثة ١٩٦٩

- ٢٥ ــ احمد مختار العبادي:
- ـ في التاريخ العباسي والاندلسي دار النهضة العربية للطباعة والنشر ـ بيروت ـ ١٩٧٢

# ٢٦ \_ بطرس البستاني:

ــ معارك العرب في الاندلس الطبعة الاولى دار المكثوف بيروت ١٩٥٠

#### ۲۷ ــ حسن ابراهیم حسن:

ـ تاريخ الاسلام السياسي، الطبعة السابعة ١٩٦٤، مكتبة النهضة المصرية،

#### ۲۸ - حسن احمد محمد:

ـ قيام دولة المرابطين، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٧

# ٢٩ السيد عبدالعزيز سالم:

ـ تاريخ الملمين وآثارهم في الاندلس دار المعارف لبنان ١٩٦٢٠

# ٣٠ ـ مالح خالص:

ـ اثبيلية في القرن الخامس الهجرى دار الثقافة . بيروت ١٩٦٥

# ٣١ ـ عناس بن ابراهيم المراكثي:

- الأعلام ، مراكش وأغمات من الأعلام . ٣٢ عبدالحميد العبادي:
- " ــ المجمل في تاريخ الاندلس، الطبعة الثانية دار القلم القاهرة ١٩٦٤٠

# ٣٣ ــ عبدالعزيز الدولاتلي:

ــ مسجد قرطبة وقصر الحمرا<sup>ء</sup> دار الجنوب للنشر تونس •۱۹۷۷

#### ٣٤ - عبدالعزيز عتيق:

- الادب العربي في الاندلس، الطبعة الثانية ١٩٧٦، دار النهضة العربية - بيروت-لبنان •

# ٣٥ ـ عبدالمنعم ماجد:

ــ الاطلس التاريخي للعالم الاسلامي في القرون الوسطى، دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة الثانية , (1977) •

#### ٢٦ ــ ڤيليب حتى :

ـ تاريخ العرب المطول، الطبعة الثالثة ١٩٦٦ دار الكثاف للنشر والطباعة والتوزيع ـ بيروت.

#### ٣٧ ـ محمد عبدالله عنان:

ـ دول الطوائف، الطبعة الاولى ١٩٦٠ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة ـ .

#### ٣٨ - موسى لقبال:

المغرب الاسلامي، مطبعة قسنطينة الطبعة
 الاولى ١٩٦٩٠

# المراجع المعربة

#### ٣٩ ـ كارل بروكلمان:

تاريخ الثعوب الاسلامية، ترجمة نبيه امين فارس منير البعلبكي، الطبعة السابعة ١٩٧٧، دار العلم للملايين ـ بيروت ـ •

#### ٠ ٤ ــ مانويل جونيث موينو :

الفن الاسلامي في اسبانيا، نرجمة لطفي
 عبدالبديع، محمود عبدالعزيز سالم، الدار
 المصرية للتأليف والترجمة، دار الكتاب العربي
 للطباعة فرع مصر ١٩٦٨٠

#### ٤١ ــ موريس لومبار:

ـ الاسلام في مجده الاول، ترجمة اسماعيل العربي الشركة الوطنية للنشر والنوزيع الجزائر، ١٩٧٩٠

# ۲۶ ــ هاری: و ۰ هازارد:

ــ أطلس التاريخ الأسلامي، نحقيق زكي خورشيد راجعه محمد مصطفى زيادة، مكبة النهضة المصرية القاهرة ١٩٥٤٠

#### ٣٤ ـ يوسف ا ثباخ:

ــ تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين ترجمة عبدالله عنان •

#### المعاجم ودوائر المعارف العربية

ع ع ـ الزركلي خير الدين:

ــ الاعلام، قاموس التراجم الطبعة الثانية سنة ١٩٥٤ مطبعة كوستانوماس.

وع ــ المنجد في اللغة والاعلام، الطبعة (٢١) جانفي ١٩٧٣ المطبعة الكاثوليكية
 (لبنان) •

٦٦ ــ المجلات: مجلة العربي نوفمبر ١٩٨١، (أمين بوفيق الطيبي) ٠

# المراجع الفرنسية

# المعاجم ودوائر المعارف الاجنبية

- 47 Dominique et Jenine Sourde: La Civilisation de l'Islam Classique, Arthaud, 1968.
- 48 E. Levi Provençal: L'Espagne Musulmane du Xe Siècle, Larose Paris, 1932.
- 49 E. Levi Provençal: Histoire de l'Espagne Musulmane, Editions G.P. Maisonneuve, Paris, 1953.
- 50 E. Levi Provençal: La Civilisation Arabe en Espagne.
- 51 Gabriel Fournier,: L'Occident de la Fin du Ve Siècle à la fin du L'Xe Siècle.
- 52 Jean Delorme: Les grandes dates au Moyen Age (que-sais-je) 1967.
- 53 L. Alphen: L'Essor de l'Eruope, page 220.
- 54 Lucien Clare: Le Moyen Age Espagnol, Librairie Armand Colin, Paris, 1972.
- 55 Pierre Renouvin: Histoire des Relations Internationales.
- 56 R. Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne, Leyde, E. J. Brill imprimeur de l'Université 1881.
- 57 Encyclopédie Clartes.
- 58 Encyclopédie de l'Islam, Edition 1960.
- 59 Dictionnaire Encyclopédique d'Histoire (D.F.) Michel Mourre.
- 60 Le petit Robert, no 2, 3ème Edition 1977.
- 61 Dictionaario, De Historia De Espana, German Bleiberg.
- 62 Manual de Historia de Espana, Pedro Agvado.

فهرس الأعلام والقبائل والمدن والأماكن

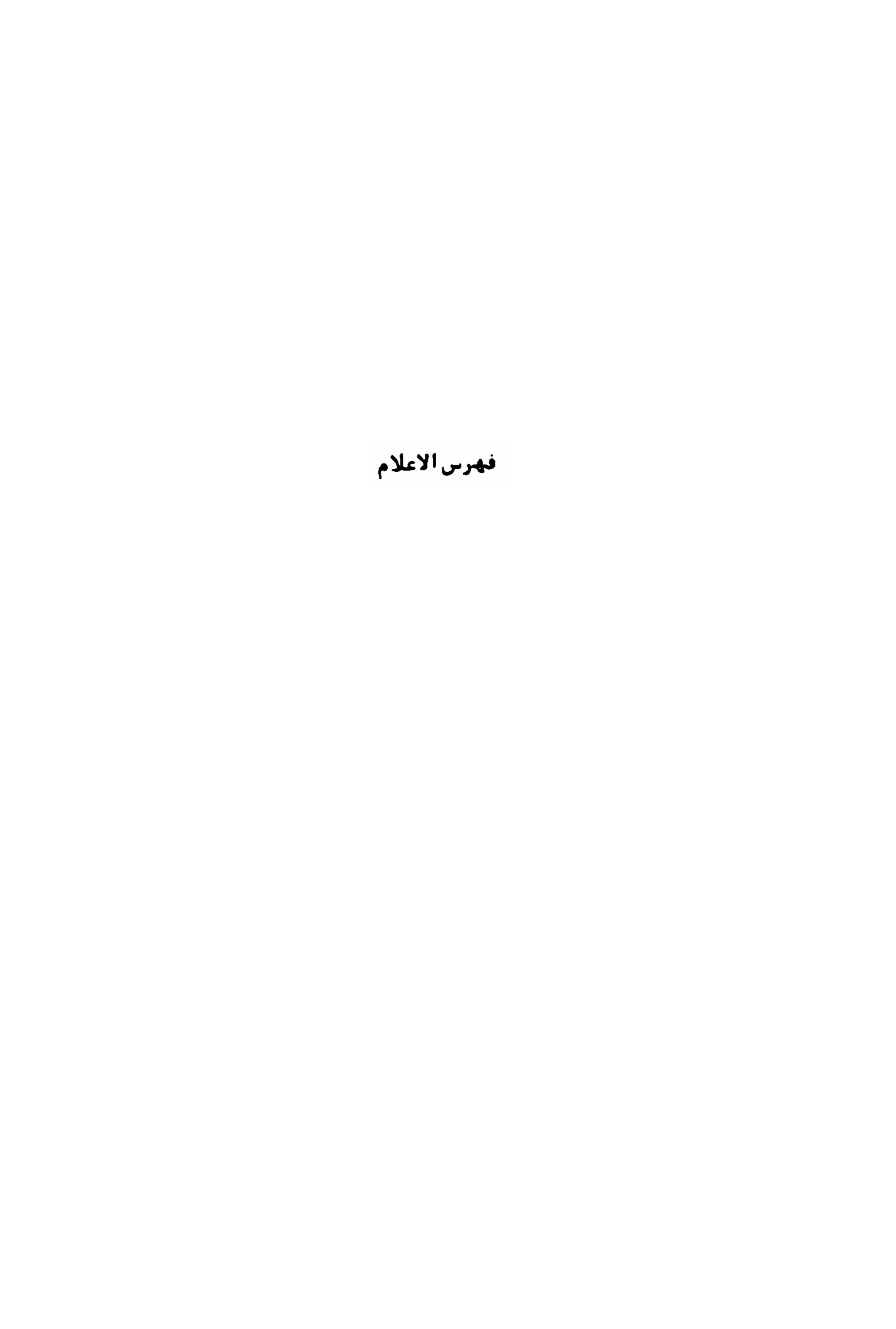

ابن الابار: ٦٠ ابن الاثير: ٢٦ - ١٥ - ٦٩ این آرفع راس: ۱۲۳ ابن أبي فرة: ٣٦ - ٣٧٠ ابن بنام الشربني: ٧٩ - ٨٠ - ٨٨ ابن بصال الطليطلي: ١٢٦ ابن بقانة: ٦٦ - ٦٨ - ٦٩ - ٧٨٠ این تافنوت: ۱۰۱۰ ابن خزرون: ١٣٦٠ ابن الخطيب: ٥٤ - ٥٤ - ١٠٣ - ٢٨٠ ابن خلدون: ۲۶ ـ ۲۹ -ابن الخباط الفرطبي: ١٤٨٠ ابن دراج الفسطلي: ١٢ - ٤٨ ابن حیان/ ۹۷ -- ۱۲۲۰ ابن ذي النون: ٢٢ - ١١٨ - ١١٨ - ١٦٦ - ١١٩٠ ابن رئيق: ١٤١ – ١٤٢٠ این زیدون: ۱۳۵ ابن السعاد: ١٢٦-ابن السفاء: ١٧٤ ابن للم: ١١٢ - ١٧٠٠ ادن سماحة: ٩٩ ـ ٠١٠٠ ابی عذاری: ۲۶ - ۱۰۲ - ۱۱۱۰ ابن عمار: ۹۹ ـ ۱۰۰ ـ ۲۹ ابن الفرح: ١٣١٠ این قرة: ۹۰۶۰ ابن ليون: ١٣١٠ این ماسوف: ۷۹۰ ابن مارىين: ١٢٤ – ١١٠٠ ابن یحی: ۱۱۲

أبو أحمد بن حجاف: ١٣٢٠ أبو الأحوص بن صعادح: ٤٠ ـ ٨٩ ـ أبو الحاق الالبيري: ٩٣ - ١٧٢٠ آبو الفرج: ١٢٧٠ القاضي أبو القاسم محمد بن أساعيل: ٥٦-٣٦-٨٥-١٥-١٤-٥٦-١٦-١٦-**ابو محمد بن عبدون: ١٦٦ - ١٥٥ - ١٧٥ •** أبو نصر بن أبي نور: ١٠٥٠ 1بو نور اليفرني: ۲۸ - ۱۰۰۰ أبو الوليد الباجي: ١١٧٠ أبو الوليد محمد بن جهور: ٥٣٩-ا بو یحی محمد بن صادح: ۱۶۱ – ۱۶۱ – ۹۶ – ۹۲ – ۹۲ – ۱۲۱ – ۱۲۱ – ۱۲۱ – 1 بو یداس بن دوناس: ۲۰ – ۲۰۰ أبو يعقوب: ١٠٥٠ احمد بن طيمان المقتدر: ٢٤ - ١٢٠ - ١٢٨ - ١٢٠ احمد بن عباس: ۲۳ - ۸۵ - ۸۸ احمد بن محمد بن الياس: ١٤٠ الفونسو السادس: ٤٠ - ٤١ - ١١٥ - ١٣٢ - ١٠٠ - ١١٥ - ١١٥ -171- 177 - 175 - 171 - 170 - 179 - 178 - 175 -107 - 101 - 181 - 181 - 180 - 187 - 187 - 180 - 189 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180·171 - 17· - 100 - 108 ادریس علی: ۵۲ – ۵۵ – ۵۹ – ۲۶ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۷ – ۲۷ – ۲۷ – ۲۰۱۰ ادریس بن یحی/ ۹۹ - ۰۷۰ الحاق بن عبدالله البرزالي: ١١٣ - ١١٠٠ اسحاق بن محمد البرزالي: ١٠٠٣ الناعيل القاضي بن عباد: ٦٦ - ٦٦ - ٦٦ - ١١٠ - ١١٠ اسماعيل بن عبدالرحمن بن ذي النون: ٣١ ـ ١١٩٠٠ المعتفد: ١٠٢-١٠٢ - ١١٧٠ ایدیر: ۸۶ – ۹۰

بادیس ابی نور هلال: ۱۰۵۰

باديس بن المنصور: ٧٧٠

بلکین بن بادیس: ۹۳ – ۹۳

بلکین بن حبوس: ۸۱ – ۸۶

بلکین بن زیری بن مناد: ۱۸ – ۰۷۷

بیر میجار ریمون: ۱۲۷

بكساس بن سيد الناس: ٢٨٠

البرهانيس: ١٣١ – ١٣٨٠

**ـ** ت ـ

تميم بن بلكين: ٩: -١٠١ - ١٠١ - ١٣٦ - ١٤١٠

\_ ث\_

ثابت بن وزدان: ۱۶

-*-*-

جابر بن المعتضد: ١٨٨-٨٨٠

جعفر بن علي بن حمدون: ١٥ - ١٨ - ١٨ - ٢٠ - ١٠٠

جعفر بن عثمان المصحفي: ١٤ ــ ١٥ ــ ١٩ ــ ٢١ ــ ٢٢ ــ ٢٢ ــ ١٥٩ ــ ١٥٩ ــ ١٥٩ ــ ١٥٩ ــ ١٥٩ ــ ٢٢ ــ ٢٠ ــ ١٥٩ جوذر: ١٩ ــ ٢٠٠

---

حباسة بن ماكس: ٧٧ ــ ٧٨٠

الحكم الأول: ١٣٠

حكم بن عكاشة: ١٢٤ ــ ١٢٥٠

الحكم بن سليمان: ٢٦٠

الحسن بن يحي بن علي: ٦٦ – ٦٨ – ٠٦٩

حسن بن ادریس: ۲۲۱

حسن بن القاسم بن حمود: ٥٩ – ١٦٨

حسن بن قنون: ١٦ - ١٨ - ١٨ - ٢٥ -

الحسن المستنصر: ٥٦٩

حلالي بن زاوی: ۸۱ – ۸۲

\_خ\_

خلف الحصرى: ٣٦٠

خيران العامري: ٣٢ - ٣٦ - ٥٥ - ١٥ - ٥٥ - ١٦ - ٢٩٠

\_ 3 \_

داود بن عائشة: ١٣٦ – ١٣٨٠

درى الفتى: ٢٠٠

دوناس بن آبي نوح: ٦٦٠

\_ ,\_

الراضي بن المعتمد: ١٣٦ - ١٥٢

راندة: ١١٤.

رستم: ١٧٥٠

رزق الله: ١٧٥٠

رزق الله: ۲۲٠

الرثيد بن المعتمد: ١٢٥٠

```
زاوی بن زیری: ۲۰ – ۲۸ – ۲۱ – ۶۰ – ۷۷ – ۷۸ – ۷۱ – ۸۱ – ۲۸ – ۲۱۰
زهیر العامری: ۳۳ – ۵۰ – ۲۱ – ۲۱ – ۱۹۰ – ۱۱۰
زیاد بن الافلح: ۱۹۰
زیری بن مناد: ۱۱ – ۷۷ – ۸۱۰
```

سابور: ۱۰۹۰ سانشو: ۱۲۳۰

سانشو رامیراز: ۱۲۷

سراح الدولة: ٥٣٠ السيطفى: ٦٩ ـــ ٥٧٠

عمر المنوكل: ٣١٠

كاب الله: ٧٢٠

سکرا: ۲۰

> سليمان بن هود: ٢٢ - ١٢١ - ١٢١ - ١٦٠ - ١٦٠. البيد: ١٥٦٠

> سير بن أبي بكر: ٢١ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٢ - ١٥٠

ــ ش ـــ

نشند: ۱۲۹ ـ ۱۲۰

ــ ص ــ

صبح (الأميرة): ٢١ - ٢٢٠ صلاح الدين الايوبي: ٧٧٠

\_ ط\_

طارق بن ریاد: ۱۱ – ۲۱.

-3-

عامر بن الفتوح: ٥١٠٤ – ١٠٠٤

عبادة بن ماو السماء: ١٤٨٠

عباد سراج الدولة: ١٢٤ - ١٦٥٠

العباس بن عمر المتوكل: ١٥٥ - ١١٧٧

عبدالرحمن بن عبدالجبار: ٥٦٠

عبدالرحمن بن محمد التجيبي: . ٢٣٠

عبدالرحمن بن محمد بن أبي عامر: ٢٧ - ٢٨ - ٣٥ - ١٥٨ - ١٥٨ -

عبدالرحمن بن عطاف اليفرني: ٢٨٠

عبدالرحمن بن ذي النون: ١١٨ -- ١١٩ - ١٢٢ -

عبدالرحمن بن الحكم: ٢٦٠

عبدالعزيز بن 1بي عامر: ٩٤٠

عبدالعزيز البكرى: ٣٦٠

عبدالعزيز بن عبدالرحمن: ٥٣٣

عبدالله البرزالي: ١١٠٠

عبدالله بن رياحين: ١٦٠

عبدالله بن سلام ٧٤٠

عبدالله بن الافطس: ١٠٩ - ١١١ - ١٣١٠

عبدالله بن المعتمد: ١٢٦٠

عبدالله الخراز: ١١٢ – ١٧٠

عبدالله الزيرى: ٢١ - ٧٨ - ٢٩ - ١٠١ - ١٣٦ - ١٣٦ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ -

·10·-189-18A- 87

الامير عبدالله: ١٤-

عبدالله اليحصبي: ١٣٠٠

عبدالله بن جهور: ١٢٤٠

عبدالمك بن معمر: ١١٠٠

عبدالملك بن سكان: ١٤٠

عبدالملك بن مكيوة: ١١٩٠

عبدالملك بن عبدالعزيز: ١٢٣٠

عبدالطك بن أبي عامر: ٢٧٠

عبدون بن خزرون: ۱۰۲

عبدالله عز الدولة: ١٥٢

عثمان بن نصر: ۱۶ - ۱۵۷ -

العز بن اسحاق البرزالي: ١١٣ - ١٢٢ - ١٧٠

عزيز المستظهر: ١٠٣٠

علی بن حمدون: ۱۵

على بن حمود: ٢٠ - ٢٦ - ٤٤ - ٤٦ - ٢١ - ٢١ - ٢١ - ٢٥ - ٢٥

- 70 - 3Y - 1X - 7YI -

علي بن مجاهد العامري: ٥٣٤

عمر بن المظفر الافطس: ١١٥٠

عمر المتوكل: ٢١ - ١١٥ - ١١٦ - ١١١ - ١٢١ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٥٢ - ١٥٢ - ١٥٢ -

171-17-100-108

-غ-

غالب بن عبدالرحمن: ١٧ - ٢٣ - ٢٣ - ٠

غرسية: ٢١٠

ــ ف ــ

فائق: ۱۹ ــ ۲۰

فاطمة بنت القالم: ٦٨٠

الفتح بن خاقان: ۹۸ – ۹۸ – ۱۱۱۰

الفتح بن موسى: ١١٨٠

الفتح بن يحي: ١٧٠٠

فرد بناند الاول: ١١٣ - ١١٤ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٦٠

الفضل بن عمر المنوكل: ٢١ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥.

ــق ــ

القاسم بن خزرون: ٥٣٧

القاسم بن محمد القاسم: ٢٦ ـ ٧٤ ـ ٧٤.

قنون بن ادریس: ۱۷۰ القومس: ١١٤٠ \_\_\_\_\_\_ کباب بن تمیث: ۱۰۱۰ كثير بن وسلاس: ١٦ – ١٠٠ الكونث برنيجار: ٥٣٥ مو مل: ۲۶۷ ماکسن بن بادیس: ۹۹-۹۹ المأمون بن المعتمد: ٢٧ - ١٥٢٠ مبارك: ٧٩٠ مبارك العامري: ٥٣٥ مجاهد العامري: ۲۲ – ۳۲ – ۳۲ – ۹۲ – ۹۰ محمد بن خزرون: ١٠٥٠ محمد بن أبي عامر: ١٥ – ١٨ – ١٩ – ٢١ – ٢١ – ٢٢ – ٢٦ – ٢٥ – ٢٦ – 17 - 77 - 73 - 77 - 701 - 107 - 77 - 77 - 77 محمد بن ادريس المهدي: ٧١ – ٧٢ – ٧٠٠ محمد بن عبيدالله المستكفى: ٦٠ – ٦٦٠ محمد بن عبدالرحمن الأوسط: ١١٨٠ محمد بن زیری: ۸۵ - ۹۵۰ محمد بن سليمان بن وانسوس: ١٤٠ محمد بن عبدالله: ٥٨٥ محمد البرزالي: ۲۸ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۶ – ۲۰ – ۲۸ – ۲۰۱۰ محمد بن عبدالله بن أبي عيسى: ١٦٠ محمد بن عبدالله الزناتي: ٦٤٠ محمد بن عبدالملك بن المنصور: ٥٣٦ محمد بن القاسم: ١٦٠ محمد بن القاسم بن حمود: ٥٧ - ٥٩ - ٦٨ - ٧٠ - ٢٧٠ محمد بن ليلي المغراوي: ٠٢٨

قرور: ١٤٩ - ١٤٤ - ١٥٢٠

محمد بن نوح الدمرى: ٥٢٦ -١٠٥ محمد بن هشام المهدى: ٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ١٥٨ - ١٥٨ محمد بن وسلاس: ۱۵۷ محمد الثاني المستعلى: ١٤٣٠ محمد القائم: ١٠٧٠ محمد المظفر بن الافطس: ٢١ - ١١١ - ١١٣ - ١١٣ - ١١٥ - ١١٥ مخلوف بن ملول: ۱۸۸۰ المتنبى: ١١١٠ المراكشي: ١١٦ - ١١٨٠ المرتضى: ۲۳ – ٥٤ – ٧٩ – ٧٩ – ٨١ – ٨١ – ٨٠٠ المستظهر بالله: ٠٦٠ مىكن بن حبوس: ٩٤ ــ ٩٦-المظفر العامري: ٥٣٥ المعرى: ١١١٠ المعتد بن المعتمد: ٥١ ٥٢ المغتز بن صمادح: ١٢٦٠ المعتضد بن عباد: ۲۱ - ۲۷ - ۱۶ - ۸۷ - ۸۹ - ۸۹ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ · 1 TT - 1 TT - 1 T1 - 1 TT المعتمد بن عباد: ۲۷ - ۳۸ - ۷۶ - ۸۸ - ۸۸ - ۸۸ - ۱۲۹ - ۱۲۶ - ۱۲۴ - ۱۲۲ -180 - 187 - 187 - 181 - 180 - 177 - 177 - 177 - 77 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170 - 170المعز بن باديس: ٨١-المعز لدين الله الفاطمي: ٧٧٠ المغيرة: ١٩٠ المقرى: ١٢٦٠ مناد بن نوح: ۲۷۰ مناد عماد الدولة: ١٠٦-مندر بن سعيد البلوطي: ١٦ - ١٥٧ - ١ المندر بن يحي التجيبي: ٢٩ ــ ٧٩ ــ٠٨٠ المنصور بن عمر المتوكل: ١٥٤ - ١٥٥ موسى بن ذي النون: ١١٨٠ موسی بن عفان: ۰۷۱

الناصر لدين الله: ١٣ ـ ١٥ ـ ١٩ ـ ١١٥٠ الناية: ٩٤ ـ ٩٥ ـ ٩٦٠ نجا الصقلبي: ٢٦ ـ ٦٨ ـ ٦٩ ـ ٧٠٠ ـ ٧٤٠ نزار بن المعز العبيدى: ١٨٠ نصيل بن حميد المكناسي: ٢٨٠ نوح بن 1 بي تزيرى: ١٠٦٠

\_\_\_\_\_\_

> واصل: ۹۹۰ واضح العامرى: ۲۹ – ۱۱۸

ے. <u>ح</u>. ب

یحی بن ادریس: ۱۸ – ۲۹

يحي بن عبدالرحين العطاف: ١٥ – ١٦ – ١٠٠

يحي بن محمد التجيبي: ١٧ - ٣٩٠

يحي بن الليثي: ١٣٠

يحي بن يفرن: ٨٨ - ٩٤

يحي القادر بالله: ٣٢ – ١٦٦ – ١٦٧ – ١٢٨ – ١٢٩ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣١ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ –

یحی المامون: ۹۰ – ۹۲ – ۹۲ – ۱۲۱ – ۱۲۱ – ۱۲۱ – ۱۲۱ – ۱۲۱ – ۱۲۱ – ۱۲۰ – ۱۱۰ ما۱۱ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ با۱۱ – ۱۲۰ – ۱۲۰ با۱۱ – ۱۲۰ با۱۱ – ۱۲۰ با۱۱ – ۱۲۰ با۱۱ – ۱۹۰ با۱ – ۱۹۰ با۱ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ –

یعلی بن محمد: ۹۰۶۰

القديس يعقوب: ٢٦٠

یدر بن میمون: ۱۶

یدو بن یعلی: ۱۰۶

یزد جرد: ۱۲۰

# ــ الدول والقبائل والاجناس ــ

\_1\_

الادراسة: ٤٣ ـ ١٤٤ ـ ٧٨٠

ارنیان: ۱۰۷۰

آل ذبیان: ۱۷۵

الامويون: ١٥٨ - ١١ - ١٥٨ - ٢٨ - ٢٨ - ٢١ - ١٥٨ - ١٠٤

**ب** \_

البرانس: ٧٧٠

بنو الافطس: ١٦٢ - ١٠١ - ١١١ - ١٦١ - ١٦٤ - ١٦٠

بنو ادریس: ۱۷۰

بنو برزال: ۱۰۲-۱۹-۲۲-۲۲-۱۸ - ۱۰۲-۱۰۲

بدتجيب: ٢٩٠

بنو جهور: ۲۵ - ۲۲ - ۱۲۶

```
·170-177-17.-1.4.-Y0-Y8-
                                                 بنو خزر: ١٦٠
                                         بنو خزرون: ۲۲ – ۱۰۷ –
                                  بنو دومر: ۱۸ - ۲۲ - ۷۸ - ۲۲ - ۱۰
                        بنو ذي النون: ٢٣ - ١١٨ - ١١٩ -- ١٦٦٠
                                      بنو زیری: ۷۷ – ۷۸ – ۱۷۱
                                              بنو ساسان: ۱۷۵۰
                                       بنو مادح: ۲۵ – ۲۹ – ۸۹
بنو عباد: ۲۰ - ۲۷ - ۶۰ - ۲۲ - ۲۸ - ۲۸ - ۱۰۲ - ۱۰۹ - ۳۰ - ۲۱ - ۱۵۹ - ۲۰۱ - ۱۵۹ - ۲۱ -
                                                       .14.
                                                بنو کامیر: ۲۸۰
                             بنو هود: ۲۰ - ۲۹ - ۲۲۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱
                                               بنویحصب: ٥٣٦
                             بنویفرن: ۲۵ - ۲۲ - ۷۲ - ۲۲ - ۱۰۶
                                               بنو یونان: ۱۷۵۰
                                                  تونس: ١٠٦٠
                                                  جزولة: ١٢٠
                                الحموديون: ٢٦ – ٥٨ – ١٠٤
                            -ز -
                             السودانيون: ٥٤ - ٥٦ - ٥١ - ٢٥ - ٢٥ - ٧٠
```

الصقالبة: 19 ـ - ٢٠ ـ - ٢٥ ـ - ٢٩ ـ - ٢٥ ـ - ١٥ ـ - ٢٠ ـ - ٢٩ ـ - ٥١ ـ وقالبة: 19 ـ - ٢٠ ـ - ٢٤ ـ - ٢٠ ـ - ٢٠ - ١٥ - ١٠٤ - ١٠٢ - ١٠٤ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠

**- ع -**

العامريون: ١٠٢ - ٢٠ - ٢٢ - ٥٥ - ٢٤ - ٢٠١٠

العبيديون: ٧٧٠

العرب: ٤٨ ــ ٩٢-

ــ ف ــ

الفاطميون: ١٥ - ٢٦ - ١٠١٠

– ق –

القحطانيون: ٢٧٠

\_5\_

كتامة: ١٥٠

**–** J **–** 

لمتونة: ١٤٠

-0-

المرابطون: 11 - 17 - 17 - 77 - 77 - 77 - 71 - 11 - 11 - 11 - 11 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111

المرينيون: ٠٨٠

المسلمون: ١١ -- ١٦ -- ١٩٠

مسيلة: ١٠٢٠

مصمودة: ۱۷٠

--- ر، ---

النصارى: ٢٩٠

اليمنون: ٥١٧٠ اليهود: ٩٩ ــ ٩٥٠

\_ 1\_

انتقيرة: ١٠١٠

أرجدونة: ١٠١٠

أرغون: ۱۲۸ -- ۱۳۳۰

ارکش: ۲۲ ـ ۲۷ ـ ۲۷ ـ ۲۱ - ۲۷ ـ ۲۰ ۱۰

آشبونة: ۲۹ ـ 77 ـ ۸۷ ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۶

اشتوریس: ۰۶۱

اغمات: ۲۸ - ۱۵۱ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۲۸۱ - ۱۸۲

ایدة: ۱۵۳

استجة: ٢٦ - ٢٠١ - ٢٠١ - ١٠٢

البطة: ٩٩ ـ ١٠٠

```
اقلیش: ۱۸۸ - ۱۲۳۰
البیرة ۱۹ - ۱۷۸ - ۱۷۱ -
ایطالیا: ۳۲ - ۱۳۷ - ۱۳۷۰
```

**-** - -

باجة: ١١٠٠

بجاية: ٨٤ ـ ١٥٤ -

البحر الأبيض المتوسط: ٥٣٤ - ٥٣٤

البرتغال: ١١٤٠

برشلونة: ٥١٣٧ – ٣٩ – ١١٣٧

بسطة: ٢٣ ــ ٩٥ ــ ١٤١ -- ١٧٢٠

بسكونية: ٠٤١

بطلیوش: 11 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 11

بلنسية: ١٤ – ٢٥ – ٢٩ – ٢٩ – ٢٢ – ١٢٥ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢١ – ١٢

البليار: ٢٢ -- ٢٣٠

البونت: ٩٤٠

بياسة: ١٤٩

بياسة: ۲۰ ـ ۹۲ ـ ۱۵۲ ـ

بیزو: ۱۱٤٠

\_ ت \_

ترکش: ۲۱۰

تطيلة: ٠١٢١

تكارونة: ١٠٤ ـ ١٠٤

تونس: ۱٫۷۰

\_ ث\_

الثغر الأعلى: ١٥٦٠

جبل القنطش: ٢٨٠

جبل کرمارش: ۰۸۸

الجزائر: ١٠٢٠

الجزر الشرقية: ٢٠ ــ ٢٤٠

جليفيا: ٢٦ - ٢٧ - ١٤ - ١٨١·

جيان: ١٤١ - ٢٣ - ٧٩ - ٩١ - ٩٩ - ٩١ - ١٤١ - ١٧٢·

\_\_\_

حصن آشر: ۰۸۲

حصن سحرة دوميس: ١٠٠٠

حصن القصر: ١٠٠٠

- 3 -

دانية: ٢٦ - ٢٣ - ٥٤ - ٢٥ - ١٥٤ -

-,-

رندة: ۲۲ ـ ۲۷ ـ ۲۲ ـ ۲۲ ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۱۰ الزلاقة: ۲۱ ـ ۲۸ ـ ۱۱۷ ـ ۱۲۸ ـ ۱۶۱ ـ ۱۶۱ ـ ۱۶۱ ـ ۱۲۱۰ زعبوقة: ۲۵۰

-س-

سردینیا: ۳۲ – ۳۴

سرقسطة: ۲۰ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۹ - ۲۹ - ۲۱ - ۱۲۱ - ۱۲۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ -

·17· - 107

سلمنقة: ٢٣٠

\_ څن\_

شاطبة: ٤٩ ــ ٢٧ ــ ١٢٣ ــ ١٥٣٠

ثانت یاقب: ۲۲۰

ثبه جزیرهٔ ایبیریا: ۱۲ – ۲۲

شدونة: ٧٨٠

شریس: ۵۹۰

شقورة: ١٤١ - ١٥٢ - ١٥٥٠

شمال افریقیة: ۱۱ - ۱۱۳

شنثبرية: ١١٨ - ١١٨٠

شنثرة: ١٥٤ -

شنثرية: ١٥٦٠

شنطرین: ۱۰۹ ـ ۱۱۶ ـ ۱۰۶

شنثمرية: ٣٦٠

-م-

المخيرة: ١٥٣٠

المين: ١٧٥٠

**\_**b\_

طرطوشة: ۲۹ - ۳۳ - ۶۹

طریانة: ٥٦٥

طریف: ۱۳۶۰

طلبيرة: ١٢٠٠

طنجة: ١٦ - ٢٦ - ٧٤

-3-

العراق: ١٧٥٠

عقبة البقر: ٢٩٠

–غ –

 $- Y \cdot - 77 - 77 - 77 - 71 - 08 - 6 \cdot - 77 - 77 - 77 - 77 - 17 : <math>\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

```
·178-174-174-109-104-104-169
                                                                                _ ف _
                                                                                                                                       فحص مهران: ١٦٠
                                                                                                         فرنسا: ۲۲ ـ ۲۲ ـ ۱۲۲ • ۱۲۰
                                                                                                                                       فاس: ۱۷ ـ ۱۷۲.
                                                                                                                                   القاهرة: ١٧ ــ ٧٧٠
 -09-04-07-00-08-07-01-01-01-89-84-8Y
-1 \cdot 9 - 1 \cdot 8 - 37 - 37 - 37 - 79 - 74 - 77 - 77 - 71 - 71 - 71
  · - 177 - 109 - 10A - 10Y -
                                                                                                                                              قرمونة: ١٢٣٠
قشتالة: ۲۰ - ۲۸ - ۲۱ - ۱۱۹ - ۱۰۰ - ۹۹ - ۱۱ - ۱۱۴ - ۱۱۳ - ۱۱۳ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ - ۱۱۹ 
-177 - 178 - 179 - 179 - 174 - 177 - 171 - 179 - 119 - 119
-107 - 108 - 107 - 107 - 187 - 180 - 187 - 181 - 180 - 179
                                                                                                                                                ·171 — 17·
                                                                                                                                     قلعة أيوب: ١١٩٠
                                                                                                                       قلعة رباح: ١١٨ - ١٥٣
                                                                                                                                     قلعة قلهرة: ١٢١٠
                                                                                                                                  قلعة يحصب: ١٤٥٠
                                                                                                              قلمرية: ١٠٩ ــ ١١٤ ــ ١١٥٠
                                                                                               قدنقة: ١٨٨ - ١٢٣ - ١٢٨ - ١٣١٠
                                                                                                                                                قیروان: ۸۸۱
                                                                                كورية: ١٠٩ - ١١٧ - ١١٩٠
                                                                               _ J_
                                                                                                                                        المادرون: ١٢٩٠
                                                                              ۔ شم ر
- A9 - AA - AY - YE - YT - YI - YI - 79 - 79 - 71 - 77 - 71
```

```
· 1 7 7 - 1 8 7 - 1 8 1 - 1 • 1 - 1 • •
                                                مجريط: ٥٢٢-
                                  المدور: ۱۰۲ - ۱۲۶ - ۱۵۳ -
                            مدينة سالم: ٢٢ ـ ٢٦ ـ ١٦ ـ ١٢٠٠
          مراکش: ۱۵۰-۱۶۱-۱۶۱-۱۶۲-۳۱ -۱۰۵ -۱۰۵
                       مرسية: ١٥٥ - ١٤١ - ١٤١ - ١٥٥ -
                                               مربیطر: ۱۲۳۰
                                                 مسيلة: ١٦٠
المغرب: ١٦ - ١٦ - ١٥ - ١٦ - ١٨ - ١٥ - ٢١ - ٢٥ - ١٥٠ - ١٧٤ -
                                         المغرب الادني: 107.
          المغرب الاقصى: ١٦ - ١٥ - ١٦ - ١١ - ٢١ - ٢١ - ١٠٤
                                         المغرب الأوسط: ١٠٢٠
                                                   مصر: ۲۷۰
                                     المنكب: ٥١٠٠ ـ ٩٤ ـ ١٠٠٠
                  مورور: ۲۲ - ۳۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۰۱۰
                                               ميرتلة: ١٥٣٠
                                                ميورقة: ١٥٢٠
                                           نافار: ۱۲۱ ـ ۱۲۲
                                                  ميبلة: ٢١٠
                                               وادی آره: ۲۹۰
                              وادى آش: ٩٠ ــ ٩٤ ــ ٩٦ ــ ١٤٤
                                         وادى الحجارة: ١٢٠٠
                         . .
```

يابرة: ١١٣ ــ ١١٥ ــ ١١٠٠

# محتويات البحــث

| لمقدمة: محمد من معالم |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الأول: البربر في الاندلس قبل عهد ملوك الطوائف: 7                                                          |
| الفصل الثاني: دولة بني حمود بالاندلس: 25 - • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                  |
| الفصل الثالث: الدولة الزيرية بغرناطة: 57                                                                        |
| الفصل الرابع: امارتا بني الافطس وبني ذي النون في الشمال: 83                                                     |
| الفصل الخامس: سقوط الأمارات البربرية: 103                                                                       |
|                                                                                                                 |
| لخاتمة:                                                                                                         |
| للاحق البحث: 127                                                                                                |
| ئبت بالمصادر والمراجع:                                                                                          |
|                                                                                                                 |
| يهرس الاعلام والاماكن: 153                                                                                      |

انبز طبعه على مطابع حديوان المحليم علات المحليم علات المحليم علات المحليم علات المحلوم المحلوم المحالي المحالي



© كيوان المطبوعات الجامعية رقم النشر: 4.07.2690